



# شیف روبرتو یعزف بتمیز فی بانه فینو

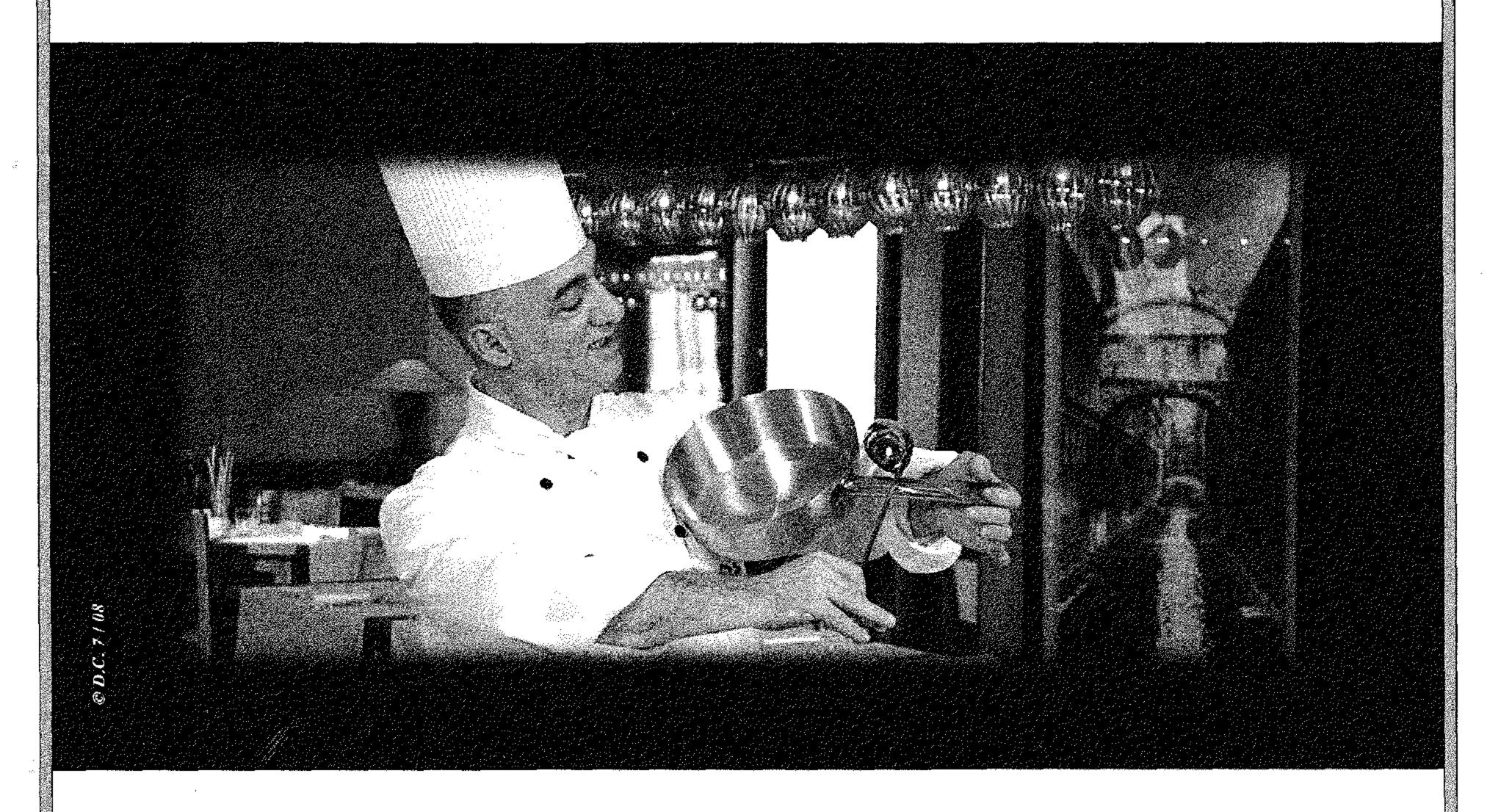

أكثر من عشرين عاماً من الخبرة الإيطالية موضوعة على مائدتك في بانه ڤينو...وهو قليل من كثير يحمله لكم الشيف الإيطالي روبرتو بوجيوا بالإضافة إلى الكثير والكثير من الأسرار والخلطات لأشهر أنواع الباستا والبيتزا يقدمها لكم بنكهات إيطالية خالصة...فقط في بانه فينو...فقط إيطاليانو.





مفتوح يومياً من ۱۰۰۰ ظهراً وحتي ۱۰۰۰ صباحاً بالطابق الثاني للحجز انصل: ۲۷۹۷ ۱۸۱۸ ۲۷۹۷ - ۲۷۹۵ دلخلي: ۱۱۵۱ اًو زوروا موقعنا: www.intercontinental.com

السينة العاشيرة 1122 

عضو مجلس الإدارة المنتدب للإنتاج أحسمسك الزيسسادي

فى التقافة والسياسة والفكسر





رئيس مجلس الإدارة إبسراهيسهم المعسسام رئيس مجلس التحرير سلامة أحبيت سلامة



رئيسس التحسسرير

رئيس التحرير الفنى

أيه الصياد

حــــلهـى التــــونـي

|          | ** 5 | 44   |
|----------|------|------|
| العسسدد: | بيان | محسو |

- جــوئــل بــنــيــن.....ن «في زمن الاقتصاد الجديد: «تروس» المغانم.. والمظالم»
- تــيــکـــــــــــون بــــيـــکــــر............ ٩ «الموسوعة الأكبر في التاريخ.. سحر الويكيبيديا!»

Wikipedia: The Missing Manual ، تأليف: جون بروتون

- جمال محمد غيطاس.....
- «حجب.. وقصف.. وانتخابات: عنف المعلومات في مصر» ● مـاجـد عــثــمـان.....
  - «قياسات الرأى العام: من يخاف الحقيقة؟»
- «مصر والطاقة.. أزمة على الأبوابا»
- ســـــــ هـــويـــدى...... «الرقة والقوة.. الجداريات المكسيكية.. ظاهرة استثنائية»
- وليد محمود عبدالناصر.....
  - «كيف تكون الحياة ماركسية؟ كاسترو.. الصفحة الأخيرة»

Fidel Castro: My Life - A Spoken Autobiography

تأليف: اجناسيو رامون وفيدل كاسترو

- نـــاصـــر الـــريــاط....... ٨٤
- «نساء في حياة المقريزي» • ســعــيــد تــوفــيــق ..
  - الرِّن، تأليف: جمال الغيطاني

«إشارات الغيطاني»

- خـــالـــد الحـــروب ..
  - «شرعية فلسطينية جديدة»
- من كتاب يصدر قريبًا للمؤلف بعنوان: مآزق بلا حدود.. شرق أوسط
  - للصراع والسياسة والاجتماع
- » ستيفن والت
  - THE POWERS TO LEAD، تأليف: جوزيف س. ناي

محاضرات: «حدود اللوبي الإسرائيلي.. هل تقول واشنطن لا ؟»

- إصدارات جـديـدة ......

#### كتئاب العسدد،

- . جمال محمد غيطاس.. محرر تكنولوجيا المعلومات بالاهرام ورئيس تحرير مجلة لغة العصر. . **جوئل بنين . أس**ناذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة ستانفورد ـ الولايات المتحدة . .
  - . حسين عبد الله.. خبير اقتصاديات البترول والطاقة.
  - خالد الحروب.. باحث في دراسات الشرق الأوسط بجامعة كامبردج ـ بريطانيا .
    - ستيفن والت.. أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارهارد ـ الولايات المتحدة.
      - . سعيد توفيق.. أستاذ الفلسفة وعلم الجمال بأداب القاهرة.
        - . سید هویدی .. کاتب وناقد تشکیلی .
      - ماجد عثمان .. رئيس مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء \_ مصر .
  - . ناصر الرباط.. أستاذ الأغاخان لتاريخ العمارة الإسلامية بمعهد ماساتشوستس (M.I.T)
    - ۔ نیکلسون بیکر.، روائی وکاتب أمریکی.
    - *وليد محمود عبدالناصر*.. كأتب مصرى.

#### رسوم العدد للفنانين

#### محمسد حجسى ـ سعد الدين شحاتة



يحظر النسخ أو الطبع أو التصوير على دعامات ورقية أو عبر الحاسبات لكل أو بعض المقالات المنشبورة أو أجزاء منها، بعبير إذن كتابي مسبق من النساشر.



#### المراسسلات:

الشركة المصرية للنشر العربي والدولي

٣ ميدان طلعت حرب . القاهرة . جمهورية مصر العربية .

ت: ۲۰۱۰ ۲۲۹۳۰ ۲۹۱ ۲۲۹۳۰ فاکس ۲۲۹۳۰ فاکس ۲۲۹۳۰ (۲۰۲)

e-mail: info@alkotob.com : البريد الإلكتروني (التحرير):

#### الاشتراكات:

السنة الواحدة (اثنا عشر عدداً) شاملة أجرة البريد : داخل مصر: ١٠٠ جنيه مصري ـ اتحاد برید عربی: ٦٠ دولارًا أمریکیًا \_ أوروبا وأفریقیا: ٧٠ دولارًا أمریکیًا \_ أمریکا وکندا: ٨٠ دولارًا أمريكيًا . باقى دول العالم: ١٠٠ دولار أمريكي.

إدارة الإشتراكات: ٨ شارع سيبويه المصرى . ص . ب : ٣٣ البانوراما . مدينة نصر هاتف: ۲٤٠٢٣٢٩٩ . فاکس ۲٤٠٤٨٥٤٦ . فاکس ۲٤٠٤٨٥٤٦ فاکس

#### ثمن النسخة :

في مصير ١٠ جنيهات مصيرية ـ السيعودية ١٥ ريالاً ـ الكويت ١٠٥ دينار ـ الإمارات ١٥ درهما - مملكة البحرين ١٠٥ دينار - قطر ١٥ ريالا - سلطنة عُمان ١٠٥٠ ريال - نبنان ٥٠٠٠ ليرة ـ سوريا ١٥٠ ليرة ـ الأردن ديناران ونصف ـ ليبيا ديناران ـ الجزائر ٢٠٠ دينار ـ المغرب ٣٠ درهمًا ـ تونس ٤ دنانير ـ اليمن ٢٠٠ ريال ـ فلسطين ٣ دولارات.

Austria, France, Germany and Italy: EURO 6 - United Kingdom £ 3 - USA \$ 5.

طبع بمطابع الشروق بالقاهرة

🖀 🖫 مند عام ۲۰۰۴، شارك حوالي نصف مليون عامل مصرى في إضرابات واعتصامات مصانع ومظاهرات وأشكال أخرى من الاحتجاجات الجماعية (١). وكما كان الأمر في الماضي، فإن الاتحاد الرسمى للعمال «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر» والنقابات العامة المشكلة له وعددها ٢٢ نقابة، كان عموماً عقبة في طريق تحقيق مطالب العمال. وقد ألهمت الحركة العمالية شعارات التضامن من مفكري المعارضة المصريين وكذلك من الاتحادات العبمالية والمنظمات السياسية الدولية. وأدى ذلك إلى إضرابات وتهديدات بالإضراب واحتجاجات جماعية من قبل الموظفين وأساتذة الجامعات والأطباء البشريين وأطباء الأسنان ومهنيين آخرين. وذلك الحراك هو أكبر وأقوى حركة اجتماعية في مصر منذ الحملة لإنهاء الاحتلال العسكرى البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية. وتستمد تلك الحركة قوتها من المطالب المتزايدة للديمقراطية واستمرار الاتجاه الجديد نحو الاقتصاد الحر، والذي يخلق مجتمعا مصريا جديدا يضم أقل من ١٠٪ من السكان.

منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام وتشكيل الغزو الأمريكى للعراق عام ٢٠٠٢ وتشكيل الحركة المصرية للتغيير (كفاية) عام ٢٠٠٤، شهدت مصر عددا كبيرا من المظاهرات والاحتجاجات العامة. كان معظمها في البداية يتعلق بقضايا السياسة الخارجية. وخلال عامى ٢٠٠٤ و وحلال عامى ٢٠٠٤ بالتعديلات القضايا الأبرز هي المتعلقة بالتعديلات الدستورية وسعى الرئيس بالتعديلات الدستورية وسعى الرئيس مبارك لفترة رئاسة خامسة في انتخابات عام ٢٠٠٥. وقد ركزت المظاهرات مؤخرا على القضايا الاقتصادية الداخلية مثل الارتفاع الحاد في الأسعار وخاصة فيما يخص السلع الغذائية والوقود ونقص الخبز المدعم.

ومع ذلك، كان لدى الحركة العمالية وحدها القدرة على المثابرة والنمو والقيام بإضرابات واحتجاجات متكررة تستمر لعدة أيام أو حتى لعدة أشهر. وقد حدثت انتكاسة عندما قامت قوات الأمن بالتصدى لإضراب كان مرتبا له بشركة مصر للغزل والنسيج (المعروفة باسم غزل المحلة) والقمع العنيف للمظاهرات هناك في ٢-٧ أبريل عام ٢٠٠٨. ومع ذلك، استأنفت الحركة الاحتجاجية العمالية نشاطها أواخر مايو بإضرابات واسعة في مصنع ملابس المنصورة- إسبانيا في طلخا بالدقهلية (قطاع خاص) وشركة العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية (قطاع عام):

في عيام (١٩٩٧، أبرمت ميصر ميع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اتفاقيات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة. وبناء على ذلك، صدر القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ لينص على

### جـــوئىل بنىيــن

# 



قبل تولى حكومة أحمد نظيف رئيس كانت إضرابات ديسسمبر ٢٠٠٩ وسبتمبر ٢٠٠٧ في شركة غزل المحلة هي الأكثر أهمية من الناحية السياسية، رغم أنها لم تكن أولى الاحتجاجات العمالية الجماعية خلال موجة الإضرابات الحالية، حيث شارك فيها أكثر من ٢٥ ألف عامل يشكلون حوالي ربع قوة العمل في صناعة الغزل والنسيج التابعة للقطاع العام. وتشركة غزل المحلة التي أنشأها طلعت حرب عام ١٩٢٧، أهمية سياسية كبيرة باعتبارها أول مصنع آلى لصناعة النسيج يملكه مصرى مسلم. وكانت الأحداث التي تضع بها هي عادة ما تحدد الأجور وظروف العمل الأخرى في قطاع النسيج وغيره.

خصوع ٣١٤ شركة قطاع عام

للخصخصة. ويحلول منتصف عام ١٩٩٢

كان قد تم خصخصة عدد ١٩٠ من تلك

المؤسسات(\*). وقد تباطأ معدل

الخصخصة خلال العامين التاليين

بسبب الركود الاقتصادي. وقد عهدت

حكومة رئيس الوزراء الدكتور أحمد

نظيف التي تولت مهامها في يوليو ٢٠٠٤

بالحقائب الوزارية الاقتصادية إلى

حاملي درجات دكتوراة تعلموا في الغرب

أو رجال أعمال مقربين من جمال

مبارك (٣). وقد دشنوا موجة ثانية من بيع

مؤسسات القطاع العام. فبيعت ١٩

مؤسسة خلال العام المالي الأول لحكومة

نظيف (1). ومنذ ذلك الوقت، جرى بيع

بعض الثوابت التاريخية للاقتصاد

المصرى أو إعدادها للخصخصة، مثل

الشركة الشرقية للدخان وشركة الأسمدة

المصرية وسلسلة متاجر عمر أفندي

وينك القاهرة وبنك الإسكندرية. وقد

بلغت عائدات الحكومة من بيع المؤسسات

العامة خلال العام المالي ٢٠٠٧/٢٠٠٦ -

٣٤. ٥ مليار دولار. وهو رقم أكبر من الـ

٣.١٢ مليار دولار حصيلة الحكومة من

بيع المؤسسات العامة خلال عقد كامل

وقد أضرب عمال غزل المحلة في ديسمبر ٢٠٠٦ لأن أحمد نظيف رئيس الوزراء أخفق في تحقيق وعده المعلن في شهر مايو الأسبق بأن عمال القطاع العام سوف يحصلون على علاوة سنوية متزايدة تتراوح بين مائة جنيه مصرى إلى أجر شهرين كاملين. وقد زعم أنه كان يقصد بذلك العاملين في القطاع لوزا الحكومي فقط. وقد حقق العمال فوزا حاسما، حيث حصلوا على أجر ٤٥ يوما مع وعد بتوزيع ١٠٪ من الأرباح عليهم أذا ما حققت الشركة أرباحا تزيد على ستين مليون جنيه مصرى في العام المالي ستين مليون جنيه مصرى في العام المالي

وقد شكل نجاح العمال إحراجًا embarassment للاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وشن قادة العمال بعد الإضراب مباشرة حملة للتنديد بأعضاء اللجنة النقابية النين عارضوا الإضراب والذين تم انتخابهم بالتحايل قبل شهر من الإضراب. وفي النهاية، وقع حوالي

١٤ ألف عامل طلبا موجها إلى النقابة العامة لعمال الفزل والنسيج يطالبون فيه بسحب الثقة من اللجنة النقابية وإجراء انتخابات جديدة. وقد عارض زعماء الاتحاد العام طلب سحب الثقة لأنه يلمح إلى أنه على الاتحادات العمالية في الواقع أن تمثل العمال بدلا من أن تكون ذراعا للدولة. ويناء على ذلك بدأ الألاف من العمال في تقديم استقالاتهم بالبريد المسجل من النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج.

وقد ترددت أصداء انتصار عمال غزل المحلة في قطاع النسيج. فخلال الأشهر الثلاثة التالية شارك آلاف العمال في عشرة على الأقل من مصانع النسيج في الدلتا والإسكندرية في إضرابات وأشكال أخرى من التباطؤ في العمل كنوع من الاحتجاج وتهديدات باحتجاجات جماعية أخرى إذا لم يحصلوا على ما حصل عليه عمال غزل المحلة. وقد رضخت الحكومة بالفعل في كل تلك الحالات. ومثلما حدث في المحلة الكبرى، انتشرت قوات الأمن حول المصانع وطوقت المنشآت. ولكن في جميع الحالات لم تنفذ قوات الأمن تهديداتها بضض الإضرابات بالقوة. وفي معظم تلك الحالات عارض أعضاء من اللجان النقابية تلك الإضرابات وحاولوا التنصل منها. وفي المقابل، قام المضربون في مصانع كفر الدوار باحتجاز مسئولي الاتحاد داخل المنشآت لإجبارهم على الأنضمام للإضراب

وخلال عام ۲۰۰۶ کان هناك ۲۲۵ إضرابا واعتصاما واحتجاجا ومظاهرة، كان ١٩٣ منها في أعقاب تولى حكومة الدكتور أحمد نظيف في يوليو. وقد وقع حوالي ٢٥٪ من احتجاجات المصانع في القطاع الخاص، وهي نسبة عالية لم تسجل من قبل(١). كما رصد مركز الأرض لحقوق الإنسان ٢٠٢ احتجاج جماعي عام ٢٠٠٥. و٢٢٢ عام ٢٠٠٦، ورقم صاعق بلغ ٦١٤ عام ٢٠٠٧ (٧). واستمر الحراك خلال عام ٢٠٠٨. حيث أعلن المرصد العمالي والنقابي المصري أنه خلال شهر فبراير فقط من عام ۲۰۰۸ شارك ٤٢ ألف عامل في ٦٨ احتجاجاً من بينها ١٠ إضرابات و٢٢ اعتصاما و١٣ مظاهرة (^).

في أبريل من عام ١٩٨٧ أصدرت إحدى المحاكم حكما يقضى بأن حق الإضراب يكفله الدستور، كما أن قانون العمل الموحد رقم ١٢ لعام ٢٠٠٣ أضفى الشرعية على الإضرابات بوضوح. ومع ذلك، فلا يمكن ممارسة هذا الحق على أرض الواقع لأن تشريع عام ٢٠٠٣ يسمح بالإضرابات فقط في حالة وجود موافقة مسيقة على الإضراب من قبل ثلثى أعضاء اللجنة التنفيذية للنقابة العامة المختصة. ونظرا لأن كل أعضاء النقابات العامة تقريباهم أيضا أعضاء في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم فإنهم لا يوافقون على الإضرابات. ولذلك فإن كل الإضرابات مند عام ٢٠٠٤ هي غير قانونية.

في الوقت نفسه، كشف تقرير البنك الدولى عام ٢٠٠٧ أن معدلات الفقر زادت في الفترة بين عامي ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٥. وهناك اعتقاد شائع بأن ٤٠٪ من المصريين يعيشون قرب أو تحت خط الفقر المقدر بدولارين يوميا. ولكن مؤتمرا عقد في مايو عام ٢٠٠٧ تحت عنوان «قضايا الفقر والفقراء في مصر» قدر نسبة المصريين الفقراء بـ ٥٥٪(١١). وقد وجد تقرير التنمية البشرية لمصر عام ۲۰۰۸ أن ۲. ۱۹٪ من المصريين يعيشون على أقل من دولار يوميا، بما يعنى أنه ليس لديهم دخل يكفى لأحتياجاتهم اليومية. وقد انخفضت النسبة حوالي ١٪ سنويا منذ عام ٢٠٠٥. وفي الفترة نفسها زاد إجمالي الناتج القومي بمعدل ٧٪ سنويا تقريبا. ويعنى ذلك أن الفقراء يتلقون نصيبا ضئيلا فقط من عوائد هذا النمو.

وطبقا لدراسة حديثة للدكتورة مني سعيد، فإن الأجور الحقيقية عام ٢٠٠٦

وقد انتشرت الإضرابات خلال عام ٢٠٠٧ من مركز ثقلها في صناعة الغزل والنسيج لتشمل عمال مواد البناء والنقل ومترو الأنفاق بالقاهرة والصناعات الغذائية والمخابز والصحة والاتصالات وعمال البترول بالسويس ومصانع الحديد والصلب بحلوان والشركة القومية للأسمنت بحلوان وكثير غيرها . وقد شكل عمال الصناعة في القطاع الخاص نسبة بارزة غير مسبوقة في ذلك الحراك. واتسعت الحركة في الصيف لتشمل أصحاب الياقات البيضاء (كناية عن الموظفين) وعمال الخدمات المدنية وأصحاب المهن. وقد وقع في ديسمبر عام ۲۰۰۷ أكبر احتجاج جماعي على مستوى حركة الإضرابات، حيث أضرب حوالي ٥٥ ألفا من موظفي الضرائب العقارية العاملين في المحليات، فبعد أشهر من المظاهرات العامة قاموا بالإضراب لمدة عشرة أيام وحققوا مطالبهم بمساواة أجورهم مع نظرائهم العاملين في وزارة المالية.

#### الفقروا لأجور وظروف العمل

لم يستفد معظم العمال وموظفي الياقات البيضاء، وخاصة أولئك العاملين في القطاع العام والفلاحين وفقراء القري والعمال الموسميين والعاطلين من مزايا النمو الاقتصادي الذي حققته مصر منذ عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ . وبالنسبة للنساء على وجه الخصوص لم يحقق النمو الجديد للاقتصاد الحر في مصرأية مزايا (١٠). ويشير النموذج التركى - وهو أنجح مثال (لنمو الاقتصاد neo-liberal economic (الحرالجديد development في الشرق الأوسط - إلى أنه في أفضل الظروف قد تمر خمسة وعشرون عاما قبل أن يجنى معظم المصريين مكاسب معقولة من ذلك البرنامج.

هي أقل مما كانت عليه عام ١٩٨٨ (٢٠٠). وفي ﴾ مايو عام ٢٠٠٨ أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم في المدن وصل إلى ١٦٠٤٪ في ذلك العام بينما زادت أسعار الأغذية بنسبة ٢٢٪. ومن المتوقع زيادة التضخم إلى ٢٠٪ بحلول منتصف العام(١٣). وقد استمرالنقص في الخبز المدعم حتى بعد أن تعهد أحمد نظيف رئيس الوزراء في ٢٣ مارس عام ٢٠٠٨ بأن المشكلة سوف تنتهي خلال ستة اسابيع (١١١).

وتعد أجور العمال ضئيلة جدا ولا تواكب تلك الظروف الميشية. وقد حدد القانون رقِم ٥٣ لسنة ١٩٨٤ الحد الأدني للأجورفى القطاع العام بمقدار ٣٥ جنيها شهريا. ويقى الحد الأدني للأجر الأساسي كما هو، ولكن نتيجة لزيادات عيد العمال منذ عام ٢٠٠١ وصل الحد الأدني الفعلي للأجر الشهري إلى ١٠٨.٥ جنیه اعتبارا من یولیو ۲۰۰۸<sup>(۱۱</sup>۰۰ وطبقا للفرقة التجارية الأمريكية بالقاهرة فقد وصل متوسط الأجر الشهرى الأساسي لعمال الغزل والنسيج في السنوات الأخيرة إلى ٢٥٠ جنيها(١١). وفي القطاع العام رفعت الحوافز والعلاوات والمكافأت المختلفة إجمالي الأجر الشهرى إلى ٤٥٠-٤٠٠ جنيها. ويعمل عمال مؤسسات القطاع العام في ورديات يومية تمتد إلى سبع ساعات (ولكنهم يعملون وقتا إضافيا في العادة) لمدة ستة أيام في الأسبوع، ويتقاضون نسبة ١٢٥٪ للوقت الإضافي(١٧).

كانت إضرابات

د نیستانسه سانسر ۲۰۰۲

وسبتمبر٢٠٠٧

في شركة غزل المحلة

هى الأكثر

أهمية من الناحية

السياسية،

رغسم أنسهسا لسم

تكن أولى

الاحتتجاجات

العمالية

الجماعية خالال

موجسة

الإضرابات الحالية

وهناك صعوبة في الحصول على المعلومات الخاصة بالأجور وظروف العمل في شركات القطاع الخاص. ووفقا لأحد الشركاء في شركة ناجحة للنسيج تابعة للقطاع الخاص، كان عامل النسيج يتقاضى عام ٢٠٠٥ حوالي ألف جنيه شهريا (شاملة أجرا أساسيا يبلغ ٥٠٠-٦٠٠ جنيه بالإضافة إلى الحوافز)، بينما كان عامل الغزل يتقاضى حوالي ٨٠٠ جنيه شهريا (شاملة أجرا أساسيا يبلغ ٠٠٠ جنيه بالإضافة إلى الحوافز). ويعمل عمال النسيج في القطاع الخاص في ورديات تمتد إلى اثنتي عشرة ساعة'``.

مند منتصف عام ۲۰۰۶ کان انخفاض الأجور والتأخير الطويل في دفع المكافآت والحوافز هوأهم الأسباب المباشرة للاحتجاجات الجماعية. وفي يناير وفبراير من عام ٢٠٠٨، تظاهر الآلاف من عمال شركة غزل المحلة وعائلاتهم ضد ارتضاع الأسعار، وخاصة أسعار الخبرُ. وقد أعلنت لجنة المندوبين المنتخبة - والتي قادت إضرابات ديسمبر ٢٠٠٦ وسبتمبر ٢٠٠٧ - عن المطالبة بحد أدنى قومي للأجور يبلغ ١٢٠٠ جنيه شهريا. ويبلغ ذلك أقل قليلا من دولارين يوميا للشرد في أسرة مصرية يبلغ متوسط عدد أفرادها ٧.٣ شخص. وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصرقد أوصى برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٤٠٠ جنيه شهريا، ولكنه رفع اقتراحه إلى ٦٠٠ عمر

جنيه كرد فعل الماطالب به السمي

عمال غزل المحلة. ومن الواضح أن الاتحاد العام يستشعر الضغط من الحركة العمالية التي لا يسيطر عليها.

#### الحركة العمالية والقطاع الخاص

وكان (البرنامج الجديد للاقتصاد

neo-liberal economic program (الحر قد أثار مخاوف العمال من احتمال فقدانهم لوظائفهم. وبالإضافة لذلك، ريما كان مستثمرو القطاع الخاص عازفين عن دفع مزايا اجتماعية طويلة المدى، مثل حصص أسهم يملكها العمال في المؤسسات أو مساهمات في صناديق التقاعد التي أهملها بعض مديري القطاع العام لفترة تمتد إلى عقد من النزميان. وعلى البرغم من أن قيانون الخصخصة عام ١٩٩١ قد حظر التسريح الجماعي بعد خصخصة أي مؤسسة، إلا أن مديري مؤسسات القطاع العام المزمع خصخصتها عادة ما يحاولون زيادة جاذبيتها عن طريق الإقلال من حجم العمالة قبل بيعها، ويشير مسح لست عشرة مؤسسة تمت خصخصتها منذ عام ١٩٩٥ إلى أن اثنتين منها فقط - هما شركة الأهرام للمشروبات التي خصخصت عام ١٩٩٧، وفندق سان ستيفانو الذي خصخص عام ١٩٩٨ - زادتا من عدد العاملين لديهما على الرغم من تلقيهما استثمارات كبيرة جديدة في رأس المال. وقد زادت شركة المشروبات قوة العمل بها من ۳۱۰۰ إلى ۵۵۰۰ عامل، بينما زادت الأجور بنسبة ٢٠٠~٣٠٠٪ ، وهي نتيجة فريدة للخصخصة لم تتكرر تقريبا. وبالنسبة لفندق سان ستيفانو فكان قد أغلق أبوابه عام ١٩٩٣، ولذلك فلم يكن من الصعب زيادة قوة العمل هناك بنسبة كبيرة استعدادا لإعادة افتتاحه في يونيو عام ۲۰۰۷. أما شركة أسمنت أسيوط التي انخفضت قوة العمل بها من ٣٧٧٤ إلى ٥٢٨ عاملا بعد خصخصتها عام ١٩٩٩، فتعد مثالا صارخا للاتجاه الأكثر شيوعا<sup>(۱۱)</sup>.

هناك عدد قليل من اللجان النقابية في القطاع الخاص، فهناك حوالى ١٣٠٠ منشأة خاصة في مدينة العاشر من رمضان، بينما ٢٥ منها فقط تقريبا بها لجان نقابية. وتضم مدينة السادس من أكتوبر الف منشأة خاصة، بينما عدد من يضم منها لجانا نقابية لا يزيد على ١٢ تقريبا الله المنان العمال يجبرون على تقريبا الله أن العمال يجبرون على توظيفهم في منشآت القطاع الخاص، توظيفهم في منشآت القطاع الخاص، وذلك حتى يمكن فصلهم دون تعويضهم إذا ما تسببوا في أي مشاكل. وعادة ما توظيف منشآت العمال بعقود مؤقتة توظيف منشآت العمال بعقود مؤقتة توظيف منشآت العمال بعقود مؤقتة وتفصلهم قبل أن يصبحوا دائمين.

ومع ذلك، فأثناء الموجة الحالية من احتجاجات الطبقة العاملة شكل عمال القطاع الخاص أحد العناصر البارزة للحركة أكثر من أي وقت مضى. وكان أكبر إضرابات القطاع الخاص قد وقع في





ترددت أصداء
انتصارعمال غزل
اللحلة في
قطاء النسيج. فخلال
الأشهر الثلاثة
التالية شارك آلاف
العمال في عشرة
على الأقل من مصانع
النسيج في
الدلتا والإسكندرية
في إضرابات
وأشكال أخرى من
التباطؤ في
العمل كنوع من
الاحتجاج



الشركة العربية بولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية، وهي شركة ناجحة نسبيا كانت قد خصخصت في الموجة الأولى لبيع القطاع العام في منتصف التسعينيات. وهي ٢٤ مارس و٢ أبريل عام ٢٠٠٧، أضرب ما يقارب نصف عمال الشركة البالغ عددهم ١٢ ألف عامل احتجاجا على التمييزبين العمال والمديرين في تخصيص أسهم الشركة عند بيعها وعدم دفع ريع الأسهم للعمال وإلغاء العطلة الأسبوعية مدفوعة الأجر والإجازات المرضية مدفوعة الأجر. ومنذ عام ١٩٩٧ الذي حصل فيه العمال على ٦٠ جنيها، لم يُحصلوا بعد ذلك على أية عوائد على أسهمهم. وقد رفضوا عائدا قدره ٢٢ قرشا للسهم(٢٠٠). وتشير مطالب عمال الشركة العربية بولفارا إلى أن عمال القطاع العام محقون في مخاوفهم من أنه حتى لو وافقت المؤسسات المخصخصة في البداية على دفع رواتب وامتيازات مجزية، فإن متطلبات المنافسة هي السوق العالمية سوف تؤدي في النهاية إلى تأكل رواتبهم وظروف عملهم.

### قضاياالچندر

تعد نسبة النساء في قوة العمل بالصناعات الرسمية في مصر منخفضة بالمستوى الإقليمي والعالمي ولكن تلك النسبة تضاعفت في العصر الجديد للاقتصاد الحر من ١٠٠٨٪ عام ١٩٨١ (١٩١٧ ألف عاملة) إلى ١٠٠٨٪ عام ١٠٠٠ (٣.٤ مليون عاملة) وتتأرجح النسبة منذ ذلك الوقت بين ٢٢-٣٣٪ ويرجع ذلك أساسا إلى الحاجة الاقتصادية. فثلث الأسر المصرية لا يمكنها أن تعيش على دخل واحد فقط، بينما وصلت نسبة الأسر التي تعولها المرأة إلى ٢٥٪ عام ١٩٩٥. وفي الوقت نفسه الرقفت نسبة البين النساء من ١٩٨٪ ارتفعت نسبة البطالة بين النساء من ١٩٪ عام ١٩٩٥.

ومثلما هو الحال في كل مكان آخر، تركزت عمالة النساء في صناعة الغزل والنسيج وبأقل الأجور، وتصل نسبة النساء في صناعات الغزل والنسيج إلى ١٣٥٪ من إجمالي العمال، وهي تفوق كثيرا نسبة ٥,٨٪ في صناعات المنتجات الطبية ونسبة ٥,٠٪ في صناعات الأغذية (٣٠٠). إن قطاعي الغزل وصناعة الملابس الجاهزة اللذين يدفعان أجورا أقل يستقطبان العاملات من النساء. فتبلغ نسبة النساء العاملات من النساء. فتبلغ نسبة النساء أما في صناعة القمصان فنسبتهن ١٠٪ وكلهن في القطاع الحام، وتبلغ نسبتهن ٢٥٪ في كافة مصانع الملابس وكلهن في القطاع الخاص، وتبلغ نسبتهن ٢٥٪ في كافة مصانع الملابس الأخرى التابعة للقطاع الخاص، وتبلغ الأخرى التابعة للقطاع الخاص (٢٠٠).

وقد لعبت النساء دورا بارزا في المظاهرات والإضرابات العامة في كل من منشآت القطاعين العام والخاص. ففي إضراب شهر ديسمبر ٢٠٠٦ بشركة غزل المحلة كانت النساء القوة المحركة التي أوقفت العمل وساندت الإضراب. وفي

مصنع المنصورة- إسبانيا للملابس الجاهزة كن القوة الرئيسية وراء الإضراب الذي استمر لمدة شهرين.

لقد انشأت شركة المنصورة- إسبانيا منشأة خاصة عام ١٩٨٥، ولكن أحوالها لم تسرعلى ما يرام. وأصبحت الشركة مدينة للمصرف المتحد الذي استولى على الشركة بالتبعية. ولم تدفع الشركة مكافآت أو عوائد أرباح لعمالها في الفترة بين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٧ وفي خلال عام ٢٠٠٧ تم تخفيض العمالة من ١٢٠٠ إلى

وكرد فعل لشائعات بتصفية الشركة

وبيع أرضها لأكاديمية الدلتا، وهي مدرسة خاصة ملاصقة للمصنع، شرع الممال الباقون - وثلاثة أرباعهم من النساء - في إضراب اعتصامي في الفترة من ۲۱ أبريل إلى ۲۱ يونيو ۲۰۰۷، وكانت النساء اللاتي يتقاضين راتبا أساسيا يتراوح بين ١٣٥-١٥٠ جنيها شهريا قد أصابهن الإحباط من إمكانية استمرار الشركة والحفاظ على وطائفهن. وقد بدأ الكثير منهن إضرابا عن الطعام وهددت خمس منهن بالانتحار. وانتهى الإضراب بانتصار ساحق. فقد تلقى العمال رواتبهم عن شهري مايو ويونيو ومنحة عيد الممال البالغة ١١٠ جنيهات، بالإضافة لمبلغ لا يقل عن ٣٠ جنيها في صورة علاوات اجتماعية لعام ٢٠٠٦ لكافة العاملين بمن فيهم العاملون بعقود مؤقتة (العقود المؤقتة هي آلية كثيرا ما تلجأ إليها مؤسسات القطاع الخاص لحرمان العمال من حقوقهم). ولم يعاقب أي من العاملين المشاركين في الإضراب، وتم إلغاء قرارات فصل ستة منهم. والأكثر أهمية أن البنك المصري المتحد تمهد بعدم تصفية الشركة. وسوف يضخ رأسمال جديدا أو يبيع الشركة إلى مشتر يوافق على استمرار الإنتاج دون فصل أي من العاملين أو تخفيض رواتبهم (٢١). ولم تمنع الوداعة المتوقعة أو الخلفية التقليدية تلك العاملات من المشاركة الضعالة في الإضراب. وفي صورة على الصفحة الأولى لجريدة «المصرى اليوم، ظهرت العاملات من النساء يرتدين الحجاب والنقاب ويقفن كتضا بكتف متضامنات مع زملائهن من الرجال<sup>(۲۲)</sup>.

ومع ذلك، فحتى يونيو ٢٠٠٨، لم
يستطع عمال المنصورة- إسبانيا إجبار
الحكومة على تنفيذ وعودها. وبعد تردد
شائعات بأن المصرف المتحد سوف يبيع
المصنع إلى رجل الأعمال وعضو البرلمان
الذي يمتلك أكاديمية الدلتا، قام عمال
المنصورة- إسبانيا يوم ٣١ مايو ٢٠٠٨
بالإضراب مرة ثانية احتجاجا على بيع
المشركة دون تسلمهم تعويضاتهم
المستحقة (١٠٠٠).

وقد بدأت بعض الناشطات من النساء في المشاركة في أنشطة خارج نطاق عملهن. ففي يوم ٢٨ مارس ٢٠٠٨ نظمت مؤسسة المرأة الجديدة مهرجانا بالقاهرة لتكريم النساء اللاتي شاركن

بقوة في حركة الإضراب عام ٢٠٠٧ (٢١). وتم تكريم النساء الرائدات في إضرابات شركة مصر للغزل والنسيج وموظفي الضرائب وشركة الحناوي للدخان بدمنهور. وبالإضافة لذلك، كرم الاحتفال امرأة من «وادى عمار» بالقرب من الإسكنـدريـة والتي قامت بحشد جيرانها للاحتجاج على التلوث الناتج عن غبار الأسمنت المتولد من شركة أسمنت بورتلاند والذي كان يتسبب في مرض الربو وأمراض أخرى. ويعد الاحتفال جلست النساء للقاء عدد من زملائهن الرجال لتنسيق الأنشطة المستقبلية. ويقال أن امرأة مجهولة الشخصية هي التي بدأت المظاهرات في المحلة الكبري يوم ٦ أبريل ٬۲۰۰۸ وقام عدد كبير من عاملات شركة غزل المحلة بحضور المؤتمر السنوى للجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية في مايو ٢٠٠٨ . إن المشاركة في الحركة العمالية مكنت بعض النساء من اكتشاف قدراتهن السياسية، وهذا في حد ذاته تطور بالغ الأهمية. فلوكان مقدرا لمصراي مستقبل ديمقراطي فعلى نصف السكان من النساء أن يشاركوا فيه بغير قيد.

#### الحركة العمالية

#### ومستقبل الديمقراطية

إن نظام مبارك ليس معتادا على التعامل مع معارضة منظمة، وقد شعر بالتهديد بعد أن فاز ٨٨ من الإخوان المسلمين بمقاعد في الانتخابات البرلمانية عام ٢٠٠٥، وهي بداية عام ٢٠٠٧، شن النظام حملة قمع ضد الإخوان المسلمين. وقد ألقى القبض على ٨٠٠ من أعضاء الجماعة على الأقل مئذ ذلك الوقت.

أما القمع الموجه للحركة العمالية -والتي لم يشكل الإخوان المسلمون فيها عنصرا هاما - فلم تسلط عليه الأضواء العامة أو العالمية إلى أن اندلعت مظاهرات المحلة الكبرى يومى ٦-٧ أبريل ٢٠٠٨، فقد دعا عمال شركة غزل المحلة إلى إضراب يوم ٦ أبريل لإجبار الشركة على تنفيذ وعودها السابقة وللتأكيد على مطالبهم بحد أدنى للأجور يبلغ ١٢٠٠ جنيه. وقد احتلت قوات الأمن المصنع يوم ٢ أبريل ومارست ضغوطا مكثفة على أعضاء لجنة المندويين لإلغاء الإضراب. وفي الوقت نفسه استجابت الشركة ليعض مطالب العمال البارزة، بما في ذلك زيادة البدل النقدي للوجبة الغذائية من ٤٣ إلى ٩٠ جنيها شهريا والالتزام بتنضيذ وعد سابق بتوشير مواصلات مجانية من وإلى العمل. لقد أجهض التلويح بالجزرة والعصا إضراب ٦ أبريل، رغم أن بعض العاملين كانوا مستاءين جدا لإلفاء الإضراب.

ويعد تغيير وردية الساعة ٣٠.٣٠ عصرا مباشرة، اندلعت مظاهرة في «ميدان

شرفة منزله.

بعد قمع المظاهرات، سارع وفد حكومى رفيع المستوى يقوده أحمد نظيف رئيس الوزراء بريارة المحلة الكبري لاستعادة الهدوء. وأعلن رئيس الوزراء عن مكافأة شهر لعمال الشركة ونصف شهر لكل عمال النسيج الآخرين. ووعد وزير الاستشمار محمود محيى الدين بتسهيلات نقل أفضل للعاملين ومخابز خاصة لتوزيع الخبز المدعم وإحياء الجمعية التعاونية لتوفير الأرز والزيت والسكروالدقيق بأسعار مدعمة. وبالإضافة لذلك فسوف يتلقى المستشفى العام بالمدينة معدات طبية جديدة بالإضافة إلى طاقم طبى إضافي متخصص. ويعتقد بأن معدات طبية معيبة ربما تسببت في وفاة ثمانية مرضى بالقلب في مركز القلب بالمحلة ف*ی شهر م*ارس<sup>(۳۱)</sup>.

ومن بين الأهداف الأخرى التي استهدفها النظام بالقمع «دار الخدمات النقابية والعمالية» التي نشأت عام ١٩٩٠ في أعقاب إضرابين بمصانع شركة الحديد والصلب بحلوان في يوليو وأغسطس ١٩٨٩، وكان من بين زعماء العمال المضربين كمال عباس، الدي أصبح أحد الأعضاء المؤسسين لدار الخدمات النقابية والعمالية بعد فصله من العمل لمشاركته في إضراب غير قانوني. وقد حاولت دار الخدمات لعدة سنوات أن تسجل نفسها كمنظمة غير حكومية طبقا للقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، ولكن وزارة التضامن الاجتماعي رفضت طلبها للتسجيل حسب توصية جهاز الأمن. وبالتالي كانت دار الخدمات تعمل كشركة مدنية تقدم التدريب والدعم للعمال وتقوم بنشر أخبار كفاح العمال وتدافع عن حق الإضراب وتوفر الخدمات التي كان يتوجب على الاتحاد العام لنقابات عمال مصرأن يقدمها ولكنه لا يفعل.

الشونة، معظمها من النساء والأطفال. وقد بدأ الجمع بالغناء «يا باشا، يا بيه، رغيف العيش بربع جنيه». وللرد على هذا الاحتجاج التلقائي، قام بلطجية النظام بإطلاق دفعات من الحجارة لتضريق الحشود بينما أطلقت قوات الأمن المركزي على المتظاهرين قنابل الغاز المسيل للدموع واستعدت لضريهم بالهراوات. وقد أوضحت الحشود وجهة نظرها السياسية عندما أحرقت شعارات مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي للانتخابات المحلية المقررة يوم ٨ أبريل ٢٠٠٨، وقد استمر العنف يوم ٧ أبريل عندما مزق حشد يتكون من عدة آلاف -أكبر كثيرا من اليوم السابق - ملصقا كبيرا لحسني مبارك. وفي خلال هذين اليومين، اعتقلت قوات الأمن أكثر من ٣٣٠ شخصا وضربت المثات وأصابت تسعة بجراح خطيرة وقتلت صبيا عمره خمسة عشر عاما يدعى أحمد على مبارك برصاصة في رأسه بينما كان يقف في

مند إنشاء الاتحاد العام سنة ١٩٥٧،

كان يعمل كذراع للدولة بغض النظر عن التغيرات التي طرأت على النظام منذ ذلك الوقت. وقد حرمت كافة عناصر المعارضة بداية من الشيوعيين وانتهاء بالإخوان المسلميين من الترشح لانتخابات اللجان النقابية. وكان هناك دائما تلاعب بدرجة أو بأخرى في انتخابات اتحاد العمال. وقد أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية عن الكثير من الانحرافات في انتخابات خريف عام ٢٠٠٦ والتي أطلقت عليها «الأسوأ في التاريخ المصري» (<sup>۳۱</sup>.

وقد أغلق النظام مقاردار الخدمات النقابية والعمالية في ضاحية حلوان الصناعية بالقاهرة في ٢٥ أبريل عام ٢٠٠٧، وكان قد تم قبيل ذلك إغلاق مكتبيها الإقليميين في نجع حمادي والمحلة الكبيري في ٢٩ مارس و١١ أبريل ٢٠٠٧ على التوالي. وقد أبلغ عادل زكريا رئيس تحرير مجلة دار الخدمات «كلام صنايعية، أبلغ فايزة راضي (الكاتبة بجريدة الأهرام ويكلي Al-Ahram Weekly) بأن «السلطات تضيق الخناق الأن على القلب المحرك للأحداث لأنها لا تعرف كيف تتعامل مع موجات الإضرابات التي هزت البلاد خلال الأشهر الستة الماضية. إنهم يحتاجون إلى كبش فداء، ولذلك فإنهم يتهموننا بتحريض العمال على الإضراب. ولكن كيف يتهموننا بالتحريض على كل الإضرابات التي وقعت عام ٢٠٠٦ والتي يقدر عددها ب ۲۲۰ اضرابا ۱۳۳۰.

نجحت

الحركة العسالية

وتظاهرات

النخبة الفكرية

في المجتمع

والتى نظمتها

حسركة

كضاية واللجان

الشحبية

الأخسسرى

المسائلة

فسسىغسسرس

ثقـــافة

الاحستسجساج

فی مصنسسر

من ناحية، ريما كان إغلاق مقار دار الخدمات النقابية والعمالية رد فعل غاضباعلى خطاب تلقاه الرئيس حسني مبارك في ۲۰ أبريل ۲۰۰۷ من «جاي رايدر Guy Ryder الأمين العام للاتحاد الدولي لاتحادات العمال (٢١). وقد طلب «جاى رايدر» من الرئيس مبارك إصدار تعليماته للسلطات المصرية المختصة برفع الحظر عن أنشطة دار الخدمات. وقد تقدم الاتحاد المام لعضوية الاتحاد الدولي لاتحادات العمال. ولكن طلبه رفض مرتين لأنه لا يعتبر مستقلا عن النظام، وهي وجهة نظر أكدتها مرارا دار الخدمات ومنظمات عمالية تقدمية أخري.

كان ينظر إلى الهجوم على دار الخدمات باعتباره تهديدا لكاشة المنظمات غير الحكومية التي تنادي بالتحول الاجتماعي. ولذلك فقد تلقت دار الخدمات دعما قويا من ثلاثين منظمة غير حكومية أصدرت بيانا في مؤتمر صحفى يوم ٢٤ أبريل عام ٢٠٠٧، وقام ممثلون عن العديد من المنظمات غير الحكومية باحتلال مكتب دار الخدمات في حلوان في اليوم التالي. ولكنهم لم يستطيعوا منع مئات من قوات الأمن المتجمعة بالخارج من تنفيذ أمر الغلق في النهاية.

وقد حكم مجلس الدولة في ٣٠ مارس ٢٠٠٨ بأنه ليس لدى المركب المركب



طلب دار الخدمات النقابية والعمالية بالتسجيل كمنظمة غير حكومية أوفى إغلاقها. ومن الجدير بالذكر أن المحكمة قررت بأن اعتراض قوات الأمن ليس سببا وجيها لرفض طلب تسجيل منظمة غير حكومية. ومع ذلك فقد رفضت الحكومة الانصياع لحكم المحكمة على الرغم من انتهاء مهلة الاستئناف. كما أصدر قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة «مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch الأمريكية تصريحا بشأن القضية. فقد ذكر «جو ستورك Joe Stork» نائب مدير القسم: «لقد تحدت الحكومة المصرية السلطة القضائية بوقاحة لمدة تزيد على شهرين، وتواصل قمع الأنشطة السلمية للجمعية العمالية. إن ادعاء الحكومة بأن مصر تلتزم بحكم القانون قد فقد أية مصداقية كانت له في يوم من الأيام، (٢٥).

حتى الآن، لم تتعرض اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية - وهي منظمة ذات أهداف وأنشطة مشابهة لدار الخدمات النقابية والعمالية لمثل تلك الإجراءات القمعية. وقد أنشأت اللجنة التنسيقية عام ٢٠٠١ لمراقبة انتخابات اتحاد العمال المنعقدة في ذلك العام. وبناء على المخالفات التي سجلتها، قام صابر بركات وخالد على عمر بكتابة تقرير بعنوان «عمال بلا نقابات ونقابات بالا عمال، ومنذ ذلك الوقت، عقدت المنظمة اجتماعات شهرية في مكتب مركز هشام مبارك للقانون بالقاهرة، وكل ذلك بهدف تعريف العمال والنقابيين العماليين بحقوقهم القانونية وتبادل المعلومات والخبرات.

العديد

مسن السعسمسال

يواجهون

ظروفا اقتصادية

تعترف

الغالبية العظمى

من المصريين

بانسها ظالمة،

وليس أمامهم

منخسيسارسسوى

الكضاح في

سبيل حقهم

الأساسي

فــــام إطـــمــام

عائلاتهم

وقد نجحت الحركة العمالية وتظاهرات النخبة الفكرية في المجتمع والتي نظمتها حركة كفاية واللجان الشعبية الأخرى المماثلة في غرس ثقافة الاحتجاج في مصر. وقد ساهم ذلك في تشكيل الوعى بالمواطنة والحقوق بصورة أعمق كثيرا من كل ما جرى على ساحات السياسات الحزبية أو أنشطة المنظمات غير الحكومية. ومع ذلك، كأنت الحركة العمالية وحدها قادرة على تحريك أعداد كبيرة من المواطنين لفترة طويلة والفوز بكل ذلك الحجم من التأييد.

ويرجع ذلك - جزئيا - إلى أن العديد من العمال يواجهون ظروها اقتصادية تعترف الغالبية العظمى من المصريين بأنها ظالمة، وليس أمامهم من خيار سوى الكفاح في سبيل حقهم الأساسي في إطعام عائلاتهم. ومن جهة أخرى، يعود ذلك إلى أن العديد من العمال قد تمركزوا بأعداد كبيرة في مقار عملهم. ولذلك فقد تعلموا من عملهم الحاجة للتعاون والمحافظة على وحدتهم، وهو ما عجزت عنه الإحزاب السياسية والمنظمات الأخرى التي يقودها مفكرون. ومن جهة ثالثة، يرجع ذلك إلى قدرة العمال على استعادة ثقافة الكفاح التي تعود إلى بداية القرن العشرين والتي تتضمن المشاركة البارزة في كل أهم الحركات

السياسية والاجتماعية في تاريخ مصر الحديث

ولكن على الرغم من وجود الإمكانية، فلا يمكنلغاية الآن تكوين بديل متماسك يحل محل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو الحزب الوطني الديمقراطي أو النظام الحالي. وقد أثبت العمال بالفعل قدرتهم على لعب دور قيادي في حركة الاحتجاج الحالية. ولو قدر أن تكون هناك حركة فأعلة للديمقراطية في مصر، فيجب أن يكون العسمال جزءا أساسيا فيها. 🖫

#### الــهـوامـش

١- نقلا عن مصطفى البسيوني وعمر سعيد، رايات الإضراب في سماء مصر: ٢٠٠٧، حركة عمالية جديدة (الشاهرة: مركز الدراسات الاجتماعية ٢٠٠٧)، صفحة ١٣. شارك ما يقارب ٢٠٠ الف عامل في إضرابات في الفترة من ٧ ديسمبر ٢٠٠٦ إلى ٢٣ سبتمبر ٢٠٠٧، وهما تاريخا بداية الإضرابين الرئيسيين بشركة مصر للغزل

هي مصره، مراجعة ربع سنوية، أبريل-يونيو ٢٠٠٢

٣- رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة، والدكتور بطرس غالى وزير المالية، والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا

٤- صندوق النقد الدولى، نشرة المعلومات العامة رقم ۷۲/۵. ۷ يونيو ۲۰۰۵، على الموقع //:http:// www.imf.org/external/np/sec/pn/2005/

٦- مركز الأرض لحقوق الإنسان، إصدارات الحقوق الاقتصادية والأجتماعية، رقم ٣٥، احتجاجات العمال بين إهمال الحكومة وحديث الإصلاح (يوليو ٢٠٠٤)، ورقم ٣٦، احتجاجات العمال في النصف الثاني من عام ٢٠٠٤ (فبراير

٧- المصدر نفسه، رقم ٣٩ (أغسطس ٢٠٠٥)، ورقم ٤٢ (يناير ٢٠٠٦)، ورقم ٥٣ (فبراير ٢٠٠٧)، ورقم ۵۵ (یولیو ۲۰۰۷)، ورقم ۵۸ (فبرایر ۲۰۰۸). أعلن «المرصد العمالي والنقابي، المنشأ حديثا عن أكثر

الضقر، تقرير رقم ٢٩٨٨٥ (البنك الدولي: واشنطون العاصمة، ٢٠٠٧).

١٢- منى سعيد، «انهيار وارتضاع المكاسب والطلم الأمريكية بالقاهرة، تحت الطبع).

١٣٠ واثل جمال، «التضخم في مصر يرفع أسعار الأغذية لأعلى مستوى منذ ثلاث سنوات»، وكالة رويترز للأنباء، ٨ مايو ٢٠٠٨ .



٧- مؤسسة ،كارانا CARANA ، « الخصخصة

(القاهرة)، صفحة ٨٠٠

pn0572.htm

ه- مجموعة أوكسفورد للتجارة، التقرير: صعود مصر (لندن، ۲۰۰۸)، صفحة ۵۲ .

من ٥٨٠ احتجاجاً جماعياً عام ٢٠٠٧ .

الم الموقع - http://arabist.net/arabawy/wp content/uploads/2008/04/feb-2008report1.pdf

٩ - راجي أسعد، «تشغيل الذكور والإناث في الدول المتأقلمة: مصر من منظور مقارن:، من كتاب «إليانور دوماتو Eleanor Doumato» ورمارشا بريبستاين بوساسني Marsha Pripstein Posusney (النساء والعولمة في الشرق الأوسط العربي: التحول الديناميكي بين الجنسين، دار بولدر للنشر: لين راينر Lynne Reiner)، ۲۰۰۳، صفحة ١١٩-١١٩ .

١٠- جمهورية مصر العربية: تحديث لتقييم

١١- نشر في جريدة المصرى اليوم بتاريخ ٢٣ مايو

في مصري من كتاب راجي أسعد «زيارة جديدة لسوق العمل المصرى، (القاهرة: مطبعة الجامعة

١٤- المصري اليوم، ١٣-١٧-٢٣ مايو ٢٠٠٨ . ١٥- صابر بركات، الحق في الأمل وحقوق العمال (القاهرة: مركز هشام مبارك للقانون، ۲۰۰۷) صفحة ١٧٨-١٧٨ -

١٦- غرفة التجارة الأمريكية في مصر، صناعة الغزل والنسيج في مصر (القاهرة، أغسطس ۲۰۰٤) صفحة ۲۲۰

١٧- طبقا لإيصال استلام مرتب أحد العمال بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لشهر فبراير ۲۰۰۷، مقابلة، ٩ مارس ۲۰۰۷ .

١٨- مقابلة، ١٩ مارس ٢٠٠٥ .

۱۹- ليونيل نايت (Lionel Knight)، تقييم آثار ما بعد الخصخصة: التقرير النهائي - مراجعة لسبعة عشر شركة (القاهرة: الوكالة الأمريكية المتنمية الدولية USAID، ٢٢ مارس ٢٠٠٧).

٢٠- مصطفى البسيوني (الراسل العمالي لجريدة الدستور)، محاضرة في مركز دراسات الشرق الأوسط، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ٣ اكتوبر ۲۰۰۷ ،

٢١- المصرى اليوم، ٤ مايو ٢٠٠٧ .

٢٢- الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء، مسيح لعينة من قوة العمل في هيئة الاستعلامات المصرية، «المرأة المصرية والأقتصاد»، الموقع //:http:// www.sis.gov.eg/En/Women/Society/ Economy/100304000000000001.htm هالة شكر الله «من البيت إلى موقع العمل: دراسة عن ظروف العمالة النسائية في مصر، مجلة طيبة: العدد ٨ (ديسمبر ٢٠٠٦): صفحة ٣٢.٣١،

٢٣- هالة شكر الله، «من البيت إلى موقع العمل»، صفحة ٣٦ .

٢٤- الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء، إحصاء على الإنترنت للإنتاج الصناعي، ٢٠٠١/٢٠٠٠، «أعداد المنشآت وأعداد المشتفلين حسب فئات السن والنوع.

٥٠- ليام ستاك (Liam Stack)، عمال المنصورة يهاجمون بيع المصنع، الاعتصام يصل إلى اليوم العشرين»، جريدة «ديلي ستار The Daily ۱۱،Star مايو ۲۰۰۷ .

۱۱- الموقع /arabist.net/arabawy/2007/ 06/21/victory-for-the-mansoura-espana-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b5% d9%80%d9%80%

d9%80%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-

%d8%a3%d8%b3%d8%a /8%d8%a7%d9%86%d9%8a

۲۷- المصري اليوم، ٥ مايو ٢٠٠٧ .

٢٨- مقابلة مع مجموعة من عمال مصنع المنصورة-أسبانيا في طلخا، ٩ فبراير ٢٠٠٨ . المصرى اليوم، ٢٢ أبريل ٢٠٠٨ . الدستور، ٢٢ أبريل ۲۰۰۸ . المصرى اليوم، ۳۱ مايو ۲۰۰۸ البديل، ۱-۲

٢٩- «مؤسسة المرأة الجديدة، هي منظمة غير حكومية مناصرة لحقوق المرأة أنشأت عام ١٩٨٤، ترأس المؤسسة الآن نولة درويش ابنة الراحل يوسف درويش الذي كان محاميا عماليا وناشطا

الوقع /2008/arabist.net/arabawy/2008 06/13/mahalla\_women\_intifada

۳۱- جريدة «ديلي نيوز إيجيبت Daily News Egypt، ۷ أبريل ۲۰۰۸ . ٣٢- فايزة راضي، «بديل يعتمد عليه»، جريدة

الأهرام ويكلى، ٢٩ مايو - ٤ يونيو ٢٠٠٨ . ٣٣- فايزة راضي، «العمال مازالوا صامدين» جريدة الأهرام ويكلى، ٣-٩ مايو ٢٠٠٧ .

44- النص على الموقع -http://www.ituc csi.org/IMG/pdf/EGYPT\_-\_ITUC\_protest\_re\_CTUWS\_20\_

April\_2007\_FORMATTED\_\_2\_pdf ه- منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rìghts Watch ، مصر: امتثلوا للمحكمة، واعترفوا بجمعية العمال،، ٦ يونيو ٢٠٠٨ -

🖾 🗎 إن الويكيبيديا ببساطة شيء لا يصدقه عقل. إنها موسوعة ضخمة تنقل الباحث عن الحقائق في دوائس لا متناهية، ذات خصوصية في البينة، دقيقة، فوضوية، مضحكة، صادمة، حافلة بالمناظرات الجياشة ـ وهي مجانية وسريعة. بإمكانك الكشف في خلال ثوان معدودة عن معنى كلمات مشل، «Diogenes of Sinope» أو «turnip» أو «Crazy Eddie»، أو «Bagoas»، أو aquadratic formula» او «guadratic formula» Beaufighter، أو «squeegee»، أو «Sanford B. Dole»، وسوف تتوفر لديك معرفة لم تتح لك من قبل، إنها أشبه بمدينة جوية فسيحة تعج بأناس يذهبون ويجيئون بخطوات رشيقة فوق ممرات ضيقة، يحملون سلالا للنزهات مليئة بالوجبات الخفيفة المغذية.

يستخدم الويكيبيديا عدد من الناس يفوق مستخدمي الأمازون Amazon والإى باي cBay - الحق أنها تحتل مكاناً بين العشرة الأوائل في قائمة شركة أليكسا Alexa بصحبة تلك المواقع الترفيهية القائمة على الربح من أمثال ماى سبيس MySpace وفيسبوك Facebook ويسوتسوب YouTube . نساذا ؟ لأنها تضم ٢,٢ مليون مقالة، ولأن موقعها غالبًا ما يحتل مقدمة قائمة محرك البحث جوجل، ولأنها ببساطة تبعث في الباحث الرضا لعثوره على مراده فيها ـ حتى وإن كانت المقالة الموجودة تعوزها الحرفية قليلاً. إن أي فشل أو غلطة مطبعية أو أثر لتخريب متعمد للموقع سوف يذكرك بأن هذه الموسوعة الهائلة ليست منتجا تجارياً. فالمتصفح لا يجد بها علامات تعلن عن مــوقــع إى تـــريــد TRADE×Ē أو classmates.com؛ ولا تتفرق بصفحات الموقع إعلانات جانبية عن آد سينس AdSense. لقد أسس الموسوعة غرباء مختلفون تمام الأختلاف وذلك خلال أقل من ثمانية أعوام إلا أن شيئًا ما

Wikipedia: The Missing Manual (الويكيبيديا: الكتيب المفقود)

by John Broughton Pogue Press/O'Reilly 477 pp., \$29.99 (paper)

بترتيب مع مجلة:

The New York Review of Books

ترجمة: هالة صلاح الدين



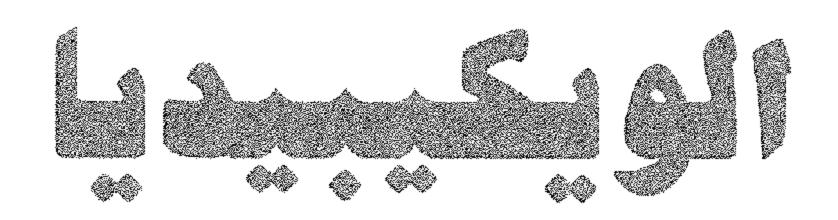

# Wikipedia



نيكلســون بيكـــر



يعقسد المؤتمسر الدولى
الرابسع لشسساركي ومحسرري
الويكيبديا Wikimania 2008 في مكتبة
الإسسكندرية هسنا الشهر
(من ۱۷ إلى ۱۹ يوليو)



جذبهم إلى غرض مشترك لا يبغى الربح، وقد اجتذبهم لأن الويكيبيديا بدت، رغم كونها مرجعًا، في منتهى التواضع، إذ طلبت المعونة، وحين طلبتها، استخدمت كلمة مؤثرة كل التأثير: استخدمت كلمة مؤثرة كل التأثير: «بذرة»، ففي أسفل أية مقالة قصيرة عن أي موضوع، تعلن، «هذه المقالة عن X مجرد بذرة. بوسعك مساعدة الويكيبيديا من خلال توسيعها، فتفكر في قرارة من خلال توسيعها، فتفكر في قرارة نفسك؛ تلك البذرة التعسة الهزيلة؛ سوف أعاون، ليس في التو، فأنا أؤلف كتابًا، لكني سوف أحاول بحق المساعدة في يوم من الأيام.

وحينما عاون الناس بالفعل، حملوا اسما يشبع غرورهم. فالويكيبيديا لم تطلق عليهم اسم «معاوني الويكيبيديا الصغار»، بل «المحررين»، لقد كانت أشبه بمشروع اجتماعي ضخم لتجميع أوراق الشجر حيث يفوز الجميع باسم حماة الحديقة. جلب بعضهم أدوات معدنية حرفية باهظة الثمن ـ بل إن بعضهم أحضر أجهزة يحملونها على ظهورهم لنضخ الأوراق ـ فيما كان البعض مجرد أولاد يبدف عون الأوراق بأقدامهم أو يدسون حفن الأوراق في جيوب ستراتهم بيد أن ثمة تقديرا لكل ما جاءوا به إلى الكومة من أوراق. وهكذا تزايدت الكومة ووثب الكل إليها وقضوا أسعد الأوقات. ثم تزايدت أكثر فأكثر لتصبح أكبر كومة رأتها عين على الإطلاق في أي مكان، أعجوبة من أعاجيب العالم. وبعدها ظهر حراس لكومة الأوراق، يروجون الأنفسهم مشككين في الكومة ومنتقصين من قيمتها. ينظرون شزرا إلى ما قدمته من حضن ثم يهزون رؤوسهم قائلين إن أوراقك متغضنة زيادة عن اللازم أو مهلهلة زيادة عن اللازم أو عادية زيادة عن اللازم، ثم يرمونها جانباً. يا للأسف. ويطلق على حراس كومة الأوراق اسم «الحاذفين».

إلا أن هؤلاء الحاذفين أقبلوا في مرحلة متأخرة، إذ كانت الموسوعة في البداية مجرد تسلية ليس إلا. كتب أحد المساهمين المجهولين في تلك الفترة الميكرة:

لقد أحببت الويكيبيديا حبا جماً مع انظلاقتها الأولى وساهمت بعدد من المقالات المستفيضة، باسم مستعار دائماً. قام على الويكيبيديا وقتها تشكيلة متنوعة من المساهمين، يضيف كل واحد منهم عبارات بسيطة إلى المقالات المألوفة لديهم، دون أن تلوح في الأفق أبداً أية إدارة أو محرر.



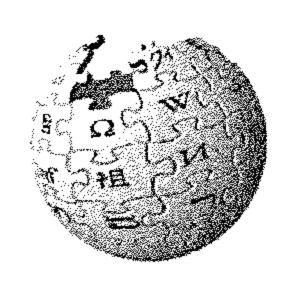

وتضخمت لأنها قامت على همم لم تنتظم بعد لأشخاص يفتقرون إلى الموهالات المطلوية. إن أصحاب الأطروحات والمهتمين بالتاريخ والمعجبين المتحمسين للعوالم البديلة لـ جارث نیکس Garth Nix او روپوتیك Robotech أو العمر النصفي Half-Life Wodehouse G.P او بی جی ودهاوس أوباتلستار جالاكتيكا Battlestar Galactica أوبافي قاتلة مصاصي الدماء Buffy the Vampire Slayer الدماء تشارلز دیکینز Charles Dickens أو التسرامان Ultraman - كيل هيؤلاء الاشخاص الذين رجوا ألا تصبح سنوات تجميع الرسوم الهزلية أو قراءة الروايات أو التحديق في شاشات التليفزيون مضيعة للوقت - سوف يصبون ثمرات عقولهم في الويكيبيديا لأنها أنتجت شيئا ذا بال. وتختلف الويكيبيديا عن كتابة المراجعات على موقع أمازون Amazon حيث يصير الزائر مجرد واحد من بين ملايين يبسطون بإلحاح وجهات نظرهم البسيطة بالإضافة إلى قوائم ما يضضلونه من كتب أسام العالم. لقد مثلت جهدا لتشیید شیء ذی مغزی بعیدا عن أراء الضرد، شيء ساعد على تقدم القضية الإنسانية بأكملها.

جسدت الويكيبيديا نقطة التقاء من علموا أنفسهم بأنفسهم ومن التحقوا بالمؤسسات العلمية باهظة المصاريف. وقد كان من الضروري أن ينسجم أصحاب الأراء الغريبة مع أصحاب الاتجاهات السائدة ليعرضوا بدقة كل الموضوعات. بينما غاب عن الجميع عما يتحدث عنه الأخرون لأن هوية الكل قد توارت وراء اسم مستخدم مضحك. كل ما ألم به الجميع هو أن الناتج النهائي ينبغي أن يخرج منطقيا مقروءا ويبدو موسوعيا للآذان. يجب أن يتبدى صريحا قليلاً. شاملا قليلا . محايدا . مضغوطا . نزيها ـ لا يهدف إلى الترويج. لقد خفضت الحاجة إلى إنتاج جمل مقروءة متجردة - إلى حد ما - من العداوة الطبيعية بين

وهكذا تكون هذا الشعور المبهج بأن على المرء إنجاز مهمة ما. الا وهي إثبات عظمة الإنترنت من خلال تعاون غير مسبوق. تخلي بضعة أشخاص غاية في الذكاء عن مساع أخرى وأنفقوا أياما وأسابيع وأحيانا سنوات من حيواتهم بغية



إنشاء «ذخيرة من البذر»، وكتابة برنامج اضافى وتصنيف المواضيع وإنشاء الروابط وكتابة المقالات ثم إعادة كتابتها وتهذيبها - بدون نيل أى تقدير عدا نجمة تهنئة على صفحاتهم من حين لآخر وكذا إشباع رغبتهم غي الشهرة السرية. إن جانباً من ازدهار الويكيبيديا يكمن في كونها مزاراً لصفة الإيشار مكاناً للخجولين من للتعلمين لإيداع نتائج أبحاثهم.

كذلك أصبحت عظيمة لأنها بدأت بداية مبكرة؛ فقد استوعب المشروع منذ البداية مقالات من نسخة ١٩١١ الشهيرة من الموسوعة البريطانية، وهي نسخة متاحة للعامة. ولم تكتف بالموسوعة البريطانية الاما احتوت أيضا البريطانية الامارة فقط، إنما احتوت أيضا قاموس السيرتين اليونانية والرومانية لسميت، وموسوعة تامام، الما العامة، وموسوعة تشامبر، سيرة إيكن العامة، وقاموس روز السيري، وقاموس إيستين وقاموس إيستين الإنجيلي، والكثير غير هذه المصادر. إذ الاحظ أحد مستخدمي الويكيبيديا

الأوائل في أغسطس عام ٢٠٠١ مجموعة مقالات من كتاب سرد موجز لتاريخ الرياضيات لدابليو. دابليو. راوز بول -نشرها على الإنترنت أحد أساتدة كلية ترينيتي بدبلن. كتب مستخدم الويكيبيديا لزملائه من المتطوعين: «هل تلك المقالات صيدة سهلة لأخذها كمادة للويكيبيديا ؟ أعلم أننا نلتهم المقالات من موسوعة ١٩١١، هذه من ١٩٠٨، لذا من المفروض ألا يكون عليها هي الأخرى حظر...» ولم يكن عليها حظر بالفعل. كتب راوز بول أن بيير فارينون كان صديقا حميما لنيوتن وليبنيتس وآل بيرنولي، وقد اعتبر - بعد لوبيتال ـ أول المناصرين وأقواهم في فرنسا لاستخدام حساب التفاضل.

وفس يسنسايسر عسام ٢٠٠٦، أخسدت الويكيبيديا هذا المقال من عام ١٩٠٨، ومعه إضافة وإعادة صياغة حديثة للعبارات ليطالعه القارئ الآن على النحو التالى:

كان فارينون صديقاً لنيوتن وليبنيتس وأسرة بيرنولى. انحصرت إسهاماته الأساسية في علم السكون البياني والميكانيكا، وفيما عدا لوبيتال، كان فارينون أول المناصرين الفرنسيين وأقواهم لاستخدام حساب التفاضل.

إلا أن المقالة أطول الآن بثلاث مرات. إذ تلحق بها إضافات مثيرة للاهتمام، وتتضمن رابطاً لمقالة أخرى تناقش نظرية فارينون الميكانيكية حول الجاذبية.



لقد أنعش التدفق المطرد للمصادر الغزيرة المنمقة لهجة الويكيبيديا. إذ لم تكن مجرد موسوعة مدرسية أو أخرى محلية. فالباحث يفتش عن الفيلسوف دايوجينيس وفي غمضة عين يعثر على ناتج مهذب تهذيبا من الموسوعة البريطانية، نسخة عام ١٩١١. هكذا كانت نقطة الانطلاق لدايوجينيس. وفي غضون عدة شهور خضع الفيلسوف اليوناني لكل صنوف التغييرات ومئات من التعديلات - نظريات غريبة ونثر يناقش عادات الفلاسفة الكلبيين وإعادة صياغة للجمل وتصحيح للتصحيحات. سوف يجد القارئ الآن في الويكيبيديا الملخص التالي لما بدر من دايوجينيس من استفزازات:

يقال إن دايوجينيس أكل (بل واستمنى) في ساحة السوق ويال على من أهانوه وتبرز في المسرح وأشار إلى الناس بإصبعه الأوسط.

ومع ذلك وسط الناتج الإجمالي الحديث، نجا شيء من النثر الطنان من الموسوعة البريطانية ١٩١١ بدون تغيير حرف:

لقد أعجب النحاتون والرسامون أيما إعجاب بشخصيته في كل من العصور القديمة والحديثة.

لقد مكثت أجزاء من المصادر الأصلية كما تمكث تلك الأحجار الصغيرة في المبانى الكلاسيكية المدمجة في حائط يرجع إلى القرون الوسطى.

إلا أن المصادر وصفة الغيرية لا تفسر بالكامل سر ازدهار الويكيبيديا كل هذا الازدهار. لاحظ أحد المؤسسين - جيمى

و جعد المالات المالات

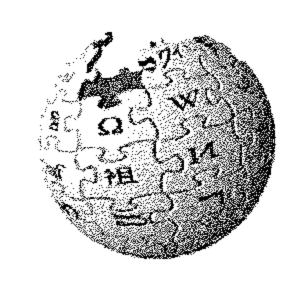

«جيمبو» ويلز-السبب الحقيقي لنموها المتسارع خلال سنتها الأولى. «إن أكثر ما يميز الويكيبيديا هي أنها مسلية ومحرضة على إدمان البحث، كتب ويلز. محرضة على الإدمان، أجل. إن كل كيانات الإنترنت الناجحة - البريد الإلكتروني وأميركا أونلاين تشات وفيسبوك وجوكر وساكند لايف ويوتوب وديلي كوس وورلد أوف وركرافت - تتمتع بخاصية تدفع المتصفح إلى إدمانها - فهي تحوز اهتمامك لأنها توفر طريقة منزوية للاختلاط بالناس: فأنت لا تمسك عن تصفحها ناظرا إليها خلسة كما يرنو المرء إلى حفلة صاخبة في الطابق السفلي من منزله بيتما يحاول النوم.

كان بريون فيبر خلال فترة من الفترات الموظف الوحيد المشتغل ساعات عمل كاملة في الويكيبيديا، فسر فيبر جاذبية الموسوعة في حوار أجراه مع موظفي جوجل عام ٢٠٠٦، تعتبر الويكيبيديا بالنسبة للباحثين مكانا للتنقيب عن المعلومات، على حد قوله، لكنها تعد بالنسبة للمحررين ،تقريبا لعبة من العاب الإنترنت، فهي مجتمع تقضى فيه وقتاً وتقوم فيه بشيء ممتع: تهزم بعض سخفاء الإنترنت وتضيف بعض المواد، إلى آخره، إن الغاية من عودة بعض محرري الويكيبيديا إلى الموقع هي هزيمة هؤلاء السخفاء.

هب مثلاً أنك تعمل على كتابة مقالة حول الشيخوخة. تنجح في إخراج لِغة علمية جيدة وتبدأ المقالة بالفعل في اتخاذ شكلها النهائي.

عقب فترة تجدد يدنو من المثالية (ما بين ٢٠ سنة و٥٠ سنة في الإنسان): تتميز شيخوخة الأعضاء بضعف القدرة على الاستجابة للتوتر واختلال متزايد للاتزان البدني وتصاعد خطر الإصابة بالأمراض. وتنتهى تلك السلسلة من التغييرات المحتومة إلى الموت.

كلام معقول!

ثم يأتي أحدهم - مستخدم عنوانه ١٩٠ و١٧, ٨٢. ٢٠٦ وهو أحد المخربين – ليستبدل المقالة بالكامل بجملة واحدة وحيدة: «الشيخوخة هي ما يصيبك لما تمجز جدا جدا جدا». وقع هذا في ٢٠ ديسمبر من عام ٢٠٠٧ . وبعد مرور دقيقة، تعكس بعدة خطوات منا حبرره المحبرر المجهول؛ إذ تعيد التاريخ لتصبح المقالة كما كانت من قبل. لقد حافظت للتو على

مقالة الشيخوخة أمنة، حتى الوقت الحاضر. لكنك لا بد أن تظل يقظا لأن شخصا قد ينقض ثانية في أية لحظة، وسوف تضطر إلى تعطيل أذاهم باستخدام أشعتك القوية العاكسة. أنت الآن مدمن. لقد غدوت قوة للدفاع عن الخير بمجرد حراستك ومراقبتك الأفعال الجانحين اليافعين.

لا تنال بعض المقالات أي اهتمام وبالتالي لا ينزل بها سوى القليل من التخريب. (ومع ذلك عدلت في مرة من المرات صفحة قصيرة حول فطر نباتى يصيب اللبلاب الإنجليزي؛ فقد ادعى شخص قبلي أن ٤٠٪ ممن أصيبوا به فارقوا الحياة. بعض المقالات تطولها يد التخريب كثيراً. في ١١ يناير ٢٠٠٨، تبدل المدخل الرائع الخاص بخنزير الأرض بعبارة «حيوان قبيح»؛ وفي فبراير تم وصف خنزير الأرض في إيجاز بأنه «موزة منتضخة متوسطة الحجم». وفي ٧ ديسسمبر ٢٠٠٧، بدل أحدهم المقالة الطويلة بخصوص بق الضراش لتبدو وكأنها فيلم من أفلام الرعب.

غالباً ما ينشط بق الفراش في الضجر فقط، وتنحصر ذروة هجومه قبل الفجر بساعة، وإن يحاول أكل دماغك في أوقات أخرى لو أتيحت له الفرصة.

وبعد انصرام عدة أسابيع، استبدل أحدهم كل شيء بالتالي:

بق السرير ابن الكلب يا أولاد الكلب سفلة مزعجون أغبياء.

عكس أحد البرامج المضادة للتخريب، VoABot II، هذا التحرير بعد أقل من دقيقة من كتابته.

تزايدت عمليات التخريب في أغسطس ٢٠٠٦ بعد أن دعا الكوميدي

ستيفن كولبير - في أعقاب مقالة ستيسى شيف الرائعة إنما المتحفظة قليلاً عن الويكيبيديا بمجلة ذا نيو يوركر - مشاهدي برنامجه إلى إدراج حقائق من تأليفهم عن زيادة أعداد الفيلة الأفريقية كدلييل عبلني وجنود شنيء استمنه «الواقيبيديا» wikiality وليس «الواقع» - محاولة مبتذلة لكنها لم تخل من فكاهة. لم ينفك الناس يدخلون صفحة الفيل، لذا أغلقت لفترة من الوقت، لكن لفترة محدودة، ثم تواصلت الحفلة.

وغالبا ما تتأرجح صفحة الكعك المحمص «بوبتارتس». إذ تقول صفحة الكعك المحمص اليوم (٨ فبراير ٢٠٠٨) إن استراليا توقفت عن توزيع الكعك المحمص بوبتارتس عام ٢٠٠٥، عله كلام صحيح. كما ذكرت قبلها أن كوريا توقفت عن توزيع ذلك الكعك، وقبلها أستراليا. ومنذ عدة أيام مضت أشارت إلى أن: البوبتارتس ثنائية، يا له من كعك صغير مثلج، آه يا ألمانيال» وقد علمت من نسخ سابقة أن ثمة ما يزيد على تريليونين من البوبتارتس يباع كل عام، ابتدعه جورج واشنطون، وقد تطور شكل الكعك المحمص بالصين في بداية العقد السابع من القرن العشرين. أكثر الطعوم شعبية هي «الفراولة المثلجة والقرفة البنية المسكرة. إن البوبتاريس «كعك مسطح». لا: «البوبتارتِس فطيرة مسطحة، كيفين ماكورميك خاسر كبير، هذا غير شذوذه.. لا: «البوبتارتس واق ذكرى مسطح». وفي الخريف الفائت تبدلت الصفحة بأكملها لتعلن: «حلم وبروكلي11111ه،

يبدو الوضع هكذا فوضويا لكن حتى صفحة البوبتارتس تخضع إلى السيطرة أكثرية الوقت. إن التغييرات «غير المفيدة»

أو عير الملائمة - وأحيانا المخدرة والعنصرية والعنيضة تتغير سريعا على أيدى الماكينات البشرية والبرامج الحسابية المعاونة. تلك لعبية. إن مستخدمي الويكيبيديا يعدون المخربين مشكلة، وهي بحق مشكلة، غير أن ثمة مراقبا يقترب تفكيره من تفكير الفيلسوف دايوجينيس يؤكد أن الويكيبيديا لم تكن لتحقق أبدًا كل هذا النجاح المذهل بدون شياطينها.

إنه كتاب مرجعي قد يخذلك من حيث لا تدرى. فمن العالم ماذا سيظهر لك حين تفتش عن رئيس جامعة هارفارد المحارب، جيمز برايانت كونانت، هل ستجد مقالة عادية تتصف بالتجرد عن شخصه، أم ستجد الصفحة كلها تصرح بأنه «رجل غبى تماماً» (كما حدث خلال ۱۷ دقیقة فی ٦ ابریل ۲۰۰٦). کان جیمز كونانت برغم كل شيء رجلا غبيا تماما من عدة نواح. إذ وقف موقف المعادى المتعمد للسامية والمؤمن بكل قوة باستخدام الأسلحة غير الدقيقة - كان رجلا سعيدا لأنه توصل إلى وسائل جديدة لقتل البشر فيما يدير جامعة عظيمة. ومن غير المجانين والشاتمين والصفحات المبتذلة، قد تمسى الويكيبيديا أكثر الموسوعات إفادة على الإطلاق. لكنها أصبحت بدلاً من ذلك لعبة يقذف الناس فيها الأخرين بكرات



وبقدر حاجة الويكيبيديا إلى المخربين - حتى هذه اللحظة - يحتاج المخربون أيضاً إلى ويكيبيديا منظمة. فبدون نظام: سوف يفتقر «اعتراضهم الثقافي، إلى السياق. ولو تم الحكم على الويكيبيديا بأنها مفعمة كلية بالفوضي والفحش، لن يشعر المستخدم سئلاً بالبهجة عند استبدال جزء من مقالة أرشميدس بهذا:

أرشميدس مات.

لقد مات.

الدهان.

سوف يموت أناس آخرون أيضا. فلتحيا الفراخ.

الجوالون الأقوياء يقولون ﴿أهلا ﴾



ان جانبا من ازدهار الويكيبيديا يكمن في كونها مزاراً لصفة الإبشار مكاناً للخجولين من المتعسلمين لإيسلااع نتائسيج أبحاثهسم

YOU



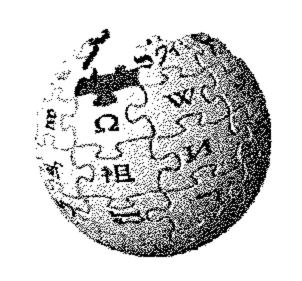

عن «الأعتراض الشقافي، -clure عن الأعتراض الشقافي. إذ قيل في jamming أصيبت عدة مرات. إذ قيل في مايو ٢٠٠٧ إن «الاعتراض الثقافي» هو «حشر أطنان من الثقافات في غرفة واحدة ساخنة جداً».

حينما درس بعض علماء الكمبيوتر بجامعة مينيسوتا ملايين من صفحات الويكيبيديا المحررة في العام الماضي، وجدوا أن معظم الصفحات الجيدة للك التي ظلت كلماتها بلا مساس عبر العديد من المشاهدات التالية - كتبتها نسبة صغيرة من المساهمين. لقد اضافت نسبة صغيرة من المستخدمين عبارات أعداد هائلة من المستخدمين عبارات قليلة لتغنى الويكيبيديا من حين لأخر ويدون معرفة المتفرجين تلك، لم تكن الويكيبيديا ثالقليل المتقدم وتنمو. بيد أن القليل نسبياً من المستخدمين على علم بكيفية أطر مساهماتهم في صيغة تستمر وتدوم.

كيف تستطيع إذن أن تصبح واحدا من زيدة مستخدمي الويكيبيديا - واحدا من عدة الاف سوف تستمر كلماتهم لبرهة قصيرة، قبل أن تنحت المنافذ البركانية اللفظية ما كتبته؟ تلك ليست بالمهمة اليسيرة. لا بد أن تكون رابط الجأش فلا تنخرط في نزاعات قد تحطم روحك، كما أنك في حاجة إلى قدرات عملية على الكتابة وعين تلتقط الأشياء سريعاً وموهبة في التأليف. تحتاج كذلك إلى الكثير من الوقت - وقت كي تبرع في الأعراف الفريية والمفردات غير المألوفة (كلمات مثل «الدمج البسيط» و«المضاتل عن وجهة نظره، و«تسوق المحكمة» والملحوظات القصيرة، والدمية المستأجرة، و«للهواة فقط» و«التضمين»: ووقت لقراءة الدليل وصفحات السياسة العامة والمقالات وتسجيلات لا نهاية لها الشادات كلامية قديمة - ووقت كي يذكرك المحررون الأخرون برقة أو بحزم أو ريما بحدة بكيفية التصرف. أمامك تمرين طويل على التجرية والخطأ.

على الأقل هكذا كان الحال في الماضى. هناك الآن طريق أسرع يفضى الماضى. هناك الآن طريق أسرع يفضى إلى البراعة: كتاب جون بروتون الويكيبيديا: الكتيب المفقود، جزء من سلسلة «الكتيب المفقود» التي يشرف عليها خبير الإلكترونيات المرح بمجلة ذا نيو يوركر، ديفيد بوج. «يساعدك هذا الكتيب المفقود على تجنب أخطاء المبتئين الفادحة ويجعلك تبدو المبتئين الفادحة ويجعلك تبدو

كالمحترف من أول صفحة تحررها، يعلن الكتاب على غلافه الخلفي. إن بروتون -الذي حرر بنفسه ما يربو على ١٥٠٠٠ صفحة بالويكيبيديا مما جعله واحدا من زيدة محررين يبلغ عددهم ١٢٠٠ -یعبد فی مقدمته بتقدیم «معلومات تحتاج إليها بشدة كي تتحاشي خرق القواعد». وهو أمر صحيح: إن هذا الكتيب ينير أعين المستخدمين، فهو بالغ الترتيب وحافل بالأفكار السديدة. وقد يعين نشره مرحلة جديدة من تاريخ الويكيبيديا؛ ربما يشتاق بعض من قرءوه إلى أيام «افعل ما تشاء» المجنونة عندما كان المشروع برمته في مستهله. ففي أكتوبر ٢٠٠١، ظهرت أول قاعدة في الويكيبيديا.

وقد كانت:

تجاهل كل القواعد: لو جعلتك عصبياً محبطاً وأخمدت رغبتك في المشاركة في الويكي، إذن تجاهلها تماماً وافعل ما تشاء.

كتب قاعدة «تجاهل كل القواعد» أحد مؤسسى الويكيبيديا ويدعى لارى سانجر ووقعها مؤسس آخر الا وهو جيمبو ويلز بالإضافة إلى واجبوب وآيسباى وأوبرجاح وإنفيكتيس وكويانيس كاتسى وبينكيونيكورن وسجك ومايك ديل وتو وجوو وإنشانتر، تضمنت الصفحة اثنين من المعترضين، تيبس وأكسيلبولت.

أما الآن فهناك قواعد وعلامات لشرح السياسة العامة عند كل منعطف - ثمة تحذيرات قوية اللهجة ومهام مطلوبة وإجراءات قياسية وتعليمات مهمة ومعايير معقدة لشتى القرارات - وهو

عرض من أعراض ما يسمى بالتعليمات المزعجة: عرفت الويكيبيديا التعليمات المزعجة بأنها «تعليمات تزايدت مع الوقت في العدد والحجم لدرجة حالت دون استيعابها». يختصر كتاب جون بروتون – المؤلف من ٧٧ صفحة فقط لا غير – المؤلف من ٧٧ صفحة فقط لا غير تلك التعليمات المزعجة. إذ يشتمل الكتاب على فصل كامل عن كيفية كتابة مقالات أفضل («لا تقمع الجدل ولا تعزله») وآخر عن «التعامل مع الفظاظة تعزله») وآخر عن «التعامل مع الفظاظة والهجوم الشخصى».

ينصحك بروتون بعدم كتابة مقالة في الويكيبيديا عن فكرة أو اختراع توصلت إليه بنفسك؛ إذ ينبغي أن تبتعد مقالاتك عن أشياء أو أشخاص تحبهم أو تكرههم؛ فالويكيبيديا لا يجب أن تقوم بدور أداة من أدوات الدعاية - لفرقة روك جديدة مثلاً أو ممثلة صاعدة. أحياناً ما تبدو كلمات بروتون ككلمات مدرس لغة إنجليزية مبتدئ، فهو متيقن زيادة عن اللازم من وجود طريقة صائبة واحدة وطريقة خاطئة واحدة لإنجاز الأمور: أي أشبه بكتاب ويليام سترانك بدون تعديلات إي. بي. وايت. لكن الحقيقة هي أن الويكيبيديا قد تبث الحيرة في المستخدم، وأنت في حاجة إلى مثل تلك الثقة من دليل الستخدم.

أول شيء قمت به في الويكيبيديا (تحت اسم ويدجليس) هو تحرير صفحة هرمون النمو البقري تحريراً لم يكن بالرائع. ضغطت على رابط «عدل هذه الصفحة» فنزل بي في الحال إحساس غريب بالدوار وكأني عبرت مرآة وتم السماح لي بالعبث بأحد المحركات

الضخمة أو قطعة دقيقة من معدات طبية حيوية. تراءى لى أن إحداث الضرر في منتهى السهولة؛ وتسألنى: ولماذا لم أفعله؟ لا تلبث مع ذلك أن تعتاد الموقع. سوف تستحضر تعليم ويكيبيديا الأساسى: «كن جريئاً» وستبدأ في الإعجاب بالحياة من الداخل.

وبعد الانتهاء من مقالة الهرمونات البقرية، غيرت قليلا في تلخيص حبكة فيلم مسهد في سياتل أثناء مشاهدتي له. مرت هنيهة ثم أدخلت بعض التعديلات في مقدمة مقالة السائل الهيدروليكي - وبعدئذ حسن أحدهم مشكوراً تعديلاتي. وفي إحدى الليالي بحثت أنا وزوجتي عقب تناول الحلوي عن وصفات لعمل فطيرة الفاكهة ثم عملت لوهلة في مقالة فطيرة الفاكهة وإن لم تصبح سليمة بعد، قمت بكتابة بعض الجمل في مقالة تقسيم العصور. ويحلول ذلك الوقت بدأت أقف بكمبيوتر مفتوح على طاولة المطبخ محملها في قائمة مراقباتي المتزايدة، أتفقد حال الصفحات وألقى عليها نظرات خاطفة. انقضى نحو أسبوع ثم كنت في سبيلي إلى أول مرحلة من مراحل الاعتماد على الويكيبيديا.

إلا أن ما جذبني حقا هو محاولة إنقاذ المقالات من الحذف. فاخترت أن تكون تلك هي مهمتي، هكذا بدأت الحكاية. طالعت مقالة قصيرة عن شاعر من شعراء ما بعد جيل «البيت» -post Beat ورئيس تحرير دار نشر صغيرة يدعى ريتشارد دينر. كان دينرطالبا ببيركلي في الستينيات وقد نشر بعد عدة سنوات من الضياع العديد من الكتيبات باستخدام آلة طباعة يدوية وذلك في الشمال الغربي من البلاد. اعتزم أحد المستخدمين واسمه بايراتمينك حذف المقالة، إذ ادعى أن دينر لم يكن شخصية جديرة بالذكر، أيا كان قصده! (هناك كم مهول من الجدل حول ما يمكن تعيينه «جديراً بالذكر» في الويكيبيديا: ولن يقدم أحد على الإطلاق على حسم المسألة). وإفق مستخدم آخر - يدعى ستورمباي - بايراتمينك في الرأي: ما لجأ أحدهما إلى مصادر أخرى ثالثة، وهكذا إذن أصبح الشاعر غير جدير بالدكر.

وقع دينرفي مشكلة عويصة. حاولت



جسدت الويكيبيسديا نقطه التقاء من علّمهوا أنفسهم بأنفسهم ومن التحقوا بالمؤسسات العلميسة بالمؤسسات العلميسة باهظة المساريف



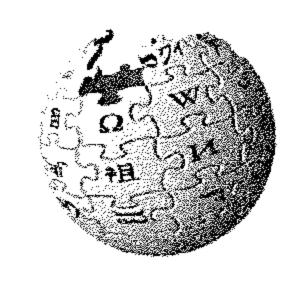

أن أجعل المقالة أقل عرضة للحذف بأن أدمجت استشهاداً من مقابلة صحافية بجريدة ذا بيركلى ديلى بلانيت – أفضى فيها دينر إلى المراسل بأنه حاول في الستينيات أن يكون شاعراً من شعراء الشوارع، «مستخدماً الأقلام السحرية للكتابة على مناديل المائدة في «كافيه ميد» وأذرع الفتيات وأقدامهن». (لوزخرت مقالة من المقالات ببعض الاستشهادات من مصادر خارجية، قد يصعب حذفها). كما صوتت للإبقاء عليها في صفحة من المقشة الحذف» مبيناً أن العديد من الشعراء لم ينشروا سوى كتيبات: ما هو الضرر الناجم عن الاحتفاظ بذلك المدخل؟».

استغرق أحد المسشوليين عن الويكيبيديا ويدعى باكون - واحد من ألف متطوع ترشحوا ليكونوا مسئولين عنها - دقیقة کی یفحص صوتی «الحدف» وتصويت «الإبقاء» ثم قضى على المقالة، لقد راح دينر، نزل بي الفزع فرحت أخذ عينات من المقالات الموجودة بصفحات الحذف وصفحات الحذف السبريع، - وهيئ الأكثر إلحباحباً -وصفحات من المحتمل حذفها لبنود تبدو في خطر لا مبرر له؛ حاولت إنقاذ تلك المواضيع. كانت تيكوانج للصناعات -شركة منسوجات في كوريا الجنوبية -واحدة من تلك المواضيع. «نخسها» مستخدم اسمه كوسونوز - أي أنه وضع علامة حمراء الطرف في أعلى المقالة مقترحاً إلغاءها في غضون خمسة أيام. حذفت العلامة إشارة إلى اعتراضي ثم ما لبثت أن نمقت النص مبينا أن الشركة تصنع الأقمشة الصناعية ومعاطف المطر والمظلات وسيانيد الصوديوم وأقمشة العباءات السوداء. لم تختف المقالة: يا لسعادتي.

الشرطة قد صادرت كتابه الثاني المعنون بالحمد للرب؛ وسارة ميدنيك، عالمة أعصاب من مدينة سان دييجو ومؤلفة كتاب خذ قيلولة اغير حياتك؛ وبيروبوي، شخص محدود الشهرة حول نفسه إلى مفرقعة نارية على خشبة المسرح. كما نهضت بصفحة منظمة «أريفز»، أسرة تركية قبرصية ضليعة في الإجرام مركزها لنسدن (أنباني موقع ليكسيسنيكسيس أن جريدة أيريش ديلي ميرور أطلقت عليها لقب «الأسرة الإجرامية الأولى في بريطانيا»)؛ وكرة قدم الكوتشينة، وهي لعبة ورق تشبه البوكر وتحاكى كرة القدم؛ وبول كاراسون، رجل بحمالة بنطلون تحول لون وجهه إلى الأزرق من جراء شرب محلول الفضة؛ وجيم كارا، مرمم آلات جيتار أصاب رأسه إصابة خطيرة في إحدى مسابقات الجليد؛ والكاتب أوين كينج، ابن الكاتب المعروف ستيفن كينج؛ وشراب «ويتلى نيل جين» المحلى بنكهة نباتين من نباتات جنوب أضريقيا؛ وورلد نيوز تونايت، فرقة تقدم عروضا ارتجالية في شيكاغو؛ وميشيل ليونارد، كاتب أغان أورويي شارك في كتابة أغنية ناجحة حديثة اسمها «أغاني الحب (إنها تقتلنی)»،

لقد اعتبر محررون آخرون كل هؤلاء الأشخاص والأشياء غير جديرين بالذكر، وذلك بتسرع يخلو أحياناً من التفكير - إذ زعم أحدهم أن مقالة ميشيل ليونارد تحوى «أكاذيب فجة» (معلومة غير صحيحة كما أوضح محرر آخر اسمه بونديجيزو، وهو أكثر اطلاعاً على قوائم

البوب الأوروبية). عندما كنت أتمكن من المعاونة على إنقاذ صفحة ما، تتولاني إثارة هادئة - أسير مرفوع الرأس كهنري فوندا في فيلم «اثنا عشر رجلاً غاضباً».

وبينما انهمكت في هذه المشادات الصغيرة الساحرة (بالنسبة لي) للحفاظ على الصفحات، واصل المثات عملهم في طول ويكيبيديا وعرضها. سجلت اسمى في «سرية إنقاذ المقالات» بعد أن قرأت عنها في كتيب بروتون: و«سرية إنقاذ المقالات» هي جماعة صغيرة تعارض «الحدف المتطرف». كما عشرت على مشروع اسمه «مشروع مراقبة الحدف المقترح في الويكي، حيث يراجع الناس المقالات المقترح حدفها بغرض إيجاد مقالات لا ينبغى لها الاختضاء. ويما أن حوالي ١٥٠٠ مقالة يتم حذفها يومياً، قد يستهلك هذا العمل حياة المستخدمين بسهولة ما بعدها سهولة، غيرأن بعض المحررين (على سبيل المثال مكتبى صبوريدعى دى جى جى) قادرون فيما يبدوعلى القيام بهذا العمل بانتظام، الأسبوع بعد الأخر، في الوقت الذي يظلون فيه عقلاء. أما أنا فقد استهلكت العملية حياتي بالكامل. إذ توقفت عن الإنصات إلى ما ينبس به أفراد عائلتي - وتقريباً تواريت داخل شاشة الكمبيوتر زهاء أسبوعين محاولا إنقاذ سيرموجزة دعائية أحيانا، إنما ذات قيمة، وذلك بإعادة صياغتها في لغة محايدة والتنقيب في قواعد بيانات الصحف وكتب جوجل عن مراجع ريما تزيد من حصتها في الأهمية. لقد أصبحت «مناصرا للإدماج».

ولا يعنى هذا أنى اعتقدت أن كل المقالات تستحق الكفاح من أجلها. أنشأ أحدهم مقالة تحت عنوان بلامين أوجنيانوف كامينوف. وتنص المقالة بالكامل على الجمل التالية: «أهلا، اسمى بلامين أوجنيانوف كامينوف. أنا بلغارى. أنا ذكى». ذهب المقال بلا رجعة، مفهوم. ألف مستخدم آخر - طفل على ما يظهر - قصة جميلة حول امرأة خيالية تدعى الإمبراطورة الاموندا. كانت الاموندا تكن كراهية لخادمات زوجها. «تملكتها الغيرة تملكا حتى إنها كانت تغيب عن الوعي،، أعلنت المقالة. مماتت ألاموندا في ٦,٠٠ مساء بغرفتها في ٤ أغسطس من عام ١٨٩٦ ». وقد ذهبت الاموندا هي الأخرى بالطبعء

ومع ذلك فإن الكثير من الكتابات الجيدة - الموضوعية، المثقفة، الغريبة، المحفزة للعقل - يلقيها ذوو أفق ضيق لا يتجاوز أفق الأطفال خارج موسوعة الكترونية قابلة للتوسع اللانهائي.

بإمكان أى شخص أن «يطلق الرصاص» على أية مقالة (كما يُعبر بروتون عن الموقف). لكن الصعب هو إدخال التحسينات على مقالة مكتوبة بالفعل أو الكتابة عن موضع جديد تماماً. ثمة الآن بعض المستخدمين في الويكيبيديا ممن لا يزيدون على متنمرين، مستخدمين يستمتعون متنمرين، مستخدمين يستمتعون بتحطيم أعمال الناس والسخرية منهم المصحى. إنهم يقحمون التحذيرات في المقالات ويضيفون ملحوظات عن المقالات ويضيفون ملحوظات عن الحاجة إلى الاستشهادات إلى أن تختفي المقالة.

إن نصيحتي لكل من يفكر في أن يصير مساهماً في الموسوعة هو شراء كتاب بروتون الكتيب المفقود والبدء في الإضافة والتأسيس والإنقاذ. أظن ما صنعته يكفيني في الوقت الحاضر لكني أضمر أملاً سرياً. فقد اقترح أحدهم أنشاء ويكيمورج Wikimorgue – صندوق من الأحلام المكسورة حيث يتمكن المتصفح من قراءة الصفحات المرفوضة طالما لا تشهر بالأفراد أو تخرق القانون بأي حال من الأحوال. ومثلها مثل جميع المزابل الأخرى، سوف تبوح إلينا بمرور الوقت بالكثير والكثير. يمكننا أن الوقت بالكثير والكثير. يمكننا أن الموقيها ديليتوبيا Deletopedia. السميها ديليتوبيا Deletopedia.



تجاهــل كــل القواعــد: لو جعلتــك عصبيــاً محبطـاً وأخهــدت رغبتــك فــ المشــاركـة في الويكــي، إذن تجاهلهــا تماماً وافعل ما تشاء



الحركة الشعرية المسماة بالأكمية. كانت

## جمال محمد غييطاس

العنف العنف معلاقة بين العنف والمعلومات؟ وهل يمكن أن يكون هناك معنف معلومات، أو استخدام عنيف للمعلومات؟ وهل يمكن للدولة أن تمارس عنف المعلومات؛ ضد مواطنيها؟

إن العنف ظاهرة خاصة بالإنسان ككائن اجتماعي يتفاعل مع غيره ضمن صراعات اجتماعية واقتصادية وسياسية، وأبسط التعريفات التي ذكرت بشأن العنف تعريفا يقول أنه «كل استخدام للقوه بطريقة غير شرعية وغير مبررة من قبل طرف ضد آخرينجم عنه آذي أو

ضرر بشكل دائم ومستمر أو لمرة واحدة»، وهذا التعريف هو ما سنستخدمه كنطقة انطلاق وحلقة ربط ما بين العنف والمعلومات، وكأساس نستند إليه في رصد ظاهرة عنف المعلومات، لدى الدولة.

أما المعلومات فأبسط تعريف لها يقول أنها «نتاج يتشكل من الظواهر والحقائق المحسوسة. أي البيانات، ومن التعليمات المطلوبة لفهم وتفسير هذه البيانات وإعطائها معنى، ثم يكتسب أهميته من وظيفته، وهذا كله يجعل المعلومات متميزة ومختلفة تماما عن

التكنولوجيا وأدواتها، وإن كان كل ما نفعله مع المعلومات يعتمد على التكنولوجيا المستخدمة في الملاحظة وتجميع البيانات وتركيزها وتخزينها والسرعة في معالجتها.

وفى ضوء هذا التعريف لمعنى المعلومات يمكننا القول أنه منذ بدء الخليقة وحتى اليوم اعتمدت حياة الإنسان على توليد وتداول وتوظيف المعلومات بشكل أو بآخر، فكل قراراته بدءا بقرار تحديد موعد استيقاظه في الصباح إلى تحديد موعد نومه ليلاهي

قرارات تتغذى على المعلومات، سواء كان الإنسان يمى ذلك أم لا، فهو حينما يقرر الإنسانيقاظ في السادسة مثلا، لابد أن تكون لديه معلومة تبرر له اتخاذ هذا التوقيت موعدا للاستيقاظ كارتباطه بوسيلة مواصلات تنقله للعمل، وحينما يقرر الذهاب للنوم لابد أن تكون لديه معلومة تؤكد له أنه لم يعد لديه ما يجعله مستيقظا، وهكذا الحال في بقية يخاصيل حياته وعلاقاته وتفاعلاته مع محيطه المجتمعي سواء على مدار اليوم أو الشهر أو السنة أو العمر كله، ومن هنا





### المعلومات أشبه «بالروح» التي تجعل من الإنسان الضرد والمؤسسة والمجتمع كيانات نابضة بالحياة



فإن الإنسان الفرد يعيش دوما وسط تيار من المعلومات تحدد له كل تصرفاته ويتخذ على أساسها كل قراراته.

وإذا انتقلنا إلى المجتمع الواسع لا نجد جوهر الصورة مختلفا، فالمجتمع الكبير هو في النهاية مجموعات من الأفراد، وبالتالي فجميع قرارات المجتمع وكل تفاصيل الحياة فيه تتغذى طوال الوقت على تيارات متنوعة من المعلومات التي تتدفق في أوصاله بلا انقطاع بوسائل وقنوات مختلفة، فتتوازى أحيانا وتتقاطع أحيانا، لكنها في النهاية تتجمع لتنشىء ما يمكن أن نطلق عليه المحتوى المعلوماتي المجتمعي المشترك، الذي يضم التفاصيل الكاملة لحياة الأفراد والجماعات والمؤسسات.

وعمليا لا يتجمع المحتوى المعلوماتى المجتمعى المشترك في نقطة واحدة، بل يتضرع في اتجاهات مختلفة ليكون محتويات معلوماتية مجتمعية فرعية متنوعة،كل منها يتعلق بقطاع من المجتمع أو فئة من فئاته أو نشاط من أنشطته، ووفقا لهذا المنظور يمكن تحديد «التنوعيات» الفرعية للمحتوى المعلوماتي المجتمعي العام في:

۱. المحتوى المعلوماتي العسكري الأمني.

المحتوى المعلوماتي الاجتماعي.
 المحتوى المعلوماتي المفكري

والسياسي. ٤. المحتوى المعلوماتي الاقتصادي والخدمي.

ه المحتوى المعلوماتي العلمي والبحثي.

انطلاقا مما سبق يمكن القول أن كل القرارات التى تتخذ على مستوى الفرد أو المؤسسة أو المجتمع طوال اليوم ترتبط ارتباطا وثيقا بجودة وسلامة ما يستخدم فيها من معلومات، وتوقيتات الحصول على هذه المعلومات والوعى بكيفية توظيفها والحفاظ على سلامتها.

والمعلومات أشبه «بالروح» التى تجعل من الإنسان الفرد والمؤسسة والمجتمع ككل كيانات نابضة بالحياة، بل لا نبالغ إذا قلنا أن المحتوى المعلوماتي أصبح أصلاً من الأصول الثابتة، سواء للفرد أو المنشأة الخاصة أو الدولة والمجتمع ككل، وفي كل الأحوال يتعين عدم المساس به أو تعريضه للأذى والمضرر، وأي فعل يحدث ضررا بجودته أو أمنه أو سلامته

أو يحجبه ويعوق وصوله لمستحقيه هو شكل من أشكال العنف، باعتبار أنه فعل سيتولد عنه بالمضرورة أذى لفرد أو مجموعة من الأفراد أو قطاع من المجتمع أو المجتمع بأسره.

وإذا ما عدنا إلى تعريف العنف ومؤداه أن العنف «كل استخدام للقوة بطريقة غير شرعية وغير مبررة من قبل طرف ضد آخر ينجم عنه أذى أو ضرر بشكل دائم ومستمر أو لمرة واحدقه، ثم وضعنا هذا التعريف أمام الوضعية التي اكتسبتها المعلومات في ظل عصر ثورة المعلومات، سنخلص إلى أن المعلومات والمعرفة أصبحت أكبر أشكال القوة تأثيرا وأسهلها استخداما وأوسعها انتشارا، وبالتبعية أصبحت المعلومات جاهزة دوما لأن تكون من أكبر أدوات ممارسة العنف وأسهلها استخداما وأوسعها انتشارا، لأنه بالإمكان استخدامها للإضرار والحاق الأذى بالفرد أو المؤسسة أو المجتمع ككل، وفي هذا السياق يمكننا تعريف عنف المعلومات على أنه:



«كل استخدام للقوة بطريقة غير شرعية وغير مبررة أو بها إساءة استخدام من قبل طرف ما . فردا كان أو مؤسسة أو حكومة أو دولة . من شأنه أن يحجب أو يتلاعب أو يضر بسلامة أو جودة أو صحة أو إتاحة المعلومات أو توقيتات الوصول إليها ويقع بسببه أذى أو ضرر بشكل دائم ومستمر أو لمرة واحدة على من يحتاج هذه المعلومات أو يستهلكها أو يستخدمها

فى اتخاذ قرار أو يستفيد منها فى قضاء حاحة».

وتتخذ القوة هنا ثلاثة أشكال: الأول القوة الناجمة عن امتلاك المعلومات والقدرة على حجبها كما هو الحال في الجهات المالكة للمعلومات وقواعد بياناتها، والثاني القوة الناجمة عن امتلاك أدوات توليد المعلومات ونشرها كما هو الحال مع أجهزة الإعلام وغيرها، والثالث القوة الناجمة عن امتلاك أدوات التلاعب في المعلومات وتخريبها التلاعب في المعلومات وتخريبها وسرقتها وإفسادها كما هو الحال مع جرائم المعلومات ومحترفيها.

وتتسع أنماط وصور عنف المعلومات التشمل طيفا واسعا من الممارسات السائدة، ويمكن تقسيم عنف المعلومات الى ثلاثة أنماط رئيسية هي العنف الذي يمارسه الأفراد والجماعات سواء فيما بين بعضهم البعض أو بينهم وبين المؤسسات والهيئات الخاصة والعامة، والعنف الذي تمارسه البيروقراطية وأجهزة الدولة المختلفة في تعاملها مع مواطنيها، والعنف الذي تمارسه مجتمعات ضد أخرى أو دول ضد أخرى، والنوع الثاني هو ما نتناوله في هذه المقال.

#### البيروقراطية والدولة

#### وعنفالعلومات

بحكم طبيعة الأمور ومجرياتها في الواقع العملي فإن الحكومات وأجهزتها الإدارية والتنفيذية المختلفة في أي بلد

عمليا أحجمت قطاعات واسعة من المواطنين. ولا تـزال تحجـم. عن المبادرة وتسـجيل أنفسهم بسبب سـوء سـمعـة الانتخـابات وسـمعـة الانتخـابات وسـمعـة الماملة بأقسام الشرطة



حيازة المعلومات وامتلاكها، وبالتالى تمتلك القدرة على التحكم في إتاحتها أو حجبها، وهذا الوضع يؤسس لأهم أسباب ظاهرة عنف المعلومات لدى الدولة وأجهزتها البيروقراطية، لأن امتلاك المعلومات يؤدى تلقائيا لإحكام قبضة الأجهزة البيروقراطية والأمنية على المعلومات ويفسح المجال أمام استخدامها استخداما عنيفا يضر بالمجتمع أفرادا ومؤسسات، سواء بالحجب أو التأخير أو واسعة للدولة وأجهزتها في استخدام قوة واسعة للدولة وأجهزتها في استخدام قوة استخدام هذه القوة، مما يعزز تلقائيا من وتيرة العنف في استخدامها . البيروقراطية في مصر تحتكر ما يزيد البيروقراطية في مصر تحتكر ما يزيد على على ما يزيد على على المعلومات والمهزتها في المعلومات والمهزتها في المتخدام هذه المعلومات والمهاد والمهاد المعلومات والمهاد والمهاد المعلومات والمهاد وا

في العالم هي المسئولة أكثر من غيرها

عن إنتاج المعلومات ومن ثم المسئولة عن

في هذا السياق فإن الدولة وأجهزتها البيروقراطية في مصر تحتكر ما يزيد على ٨٠٪ من المحتوى المعلوماتي المجتمعي بأوجهه العسكرية والأمنية والسياسية والضكرية والاقتصادية والبحثية والاجتماعية، وحتى الأن لا تزال الغالبية الساحقة من مؤسسات الدولة وهيئاتها البيروقراطية والإدارية تعتبرأن الأصل في الأمور هو حجب المعلومات لا الإفصاح عنها وتداولها بحرية، وأن المعلومات ملك للدولة وليس للمواطن أو المنشأت والمؤسسات المختلفة حقوق فيها، بل إن على الآخرين أن يتلقوا فقط المعلومات التى ترى هي أنهم بحاجة إليها أو أنهم يستحقونها أويمكن أن تحقق لهم منفعة أو تدفع عنهم ضررا، بعبارة أخرى لا تزال الدولة تعتبر نفسها «الولى والوصى» على الناس فيما يتعلق بملكية وإدارة المحتوى المعلوماتي المجتمعي وتوظيفه واستخدامه وطرق

وعمليا عزز هذا الوضع من ظاهرة معنف المعلومات، بتجلياتها المختلفة، وجعلها تتفشى وتصبح هى الحالة السائدة فى علاقة الدولة وجهازها الإدارى والبيروقراطى مع جماهير المواطنين والعديد من المؤسسات والهيئات والكيانات الأخرى، ولذلك أصبح من السهل على المراقب أن يتتبع ويرصد عشرات من حالات معنف المعلومات، فى علاقة الدولة وأجهزتها البيروقراطية مع المجتمع المبوقراطية مع المجتمع المواطنية وهيئاته،

وعلى الرغم من أن حالة «عنف المعلومات، بين الدولة ومواطنيها يكتوى بنارها الجميع، إلا أنها على قسوتها غير محسوسة وغير مفهومة والوعى بها وبأبعادها قد يكون شبه معدوم بالنسبة للكثيرين، وهذا الوضع يجعل أفضل طريقة لشرحها وتوضيحها هي تقديم نماذج أولمحات حية لحالة عنف المعلومات التى تسود علاقة الدولة وجهازها البيروقراطي مع مجتمعها ومواطنيها، باعتبار أن الأمثلة الحية النابعة من الحياة اليومية وتفاعلاتها المختلفة هي أوضح وأقصر الطرق لرصد الظاهرة ورسم ملامحها، وفيما يلى نقدم بعض تماذج عنف المعلومات من الدولة ضد مواطنيها.

#### عنف معلومات الانتخابات

تقدم الجداول الانتخابية في مصر نموذجا حيا لحالة «عنف المعلومات» الناشئة عن عدم الاعتداد بحق الجماهير في الحصول على المعلومات والتراخي في إعداد المعلومات وتركها عرضة للنقص والتشويه وتدنى الجودة، ويمكننا القول أن المحتوى المعلوماتي المتعلق بالعملية الانتخابية في مصر يتعرض لعمليات تشويه وإفساد عميقة ومستمرة منذ سنوات طويلة، ينجم عنها أضرار وأذى للايين الناخبين وللمجتمع ككل، وهي أضرار تبدأ بالممارسات والسلوكيات العنيفة أثناء الانتخابات سواء من جانب السلطة أو بعض الناخبين أو جماعات البلطجة وتجار وسماسرة الانتخابات وتنتهى بتزييف إرادة الناخبين وإهراز نتائج تزيد من الاحتقان السياسي وتعمق حالة فقدان الثقة بين الشعب والحكومة والنظام، الأمر الذي يسهم

بصورة أو بأخرى في رفع مستوى العنف المادى بالمجتمع بشكل مباشرأو غير مباشر، وانطلاقا من التعريف الذي قدمناه سابقا لظاهرة «عنف المعلومات» يمكن تناول عنف معلومات الانتخابات على النحو التالي:

في الانتخابات نحن أمام محتوى معلوماتي فائق الأهمية، وطبقة الأساس أو البنية الأساسية لهذا المحتوى هي الجداول الانتخابية التي تضم أسماء الناخبين وتحدد هوياتهم ويتم على أساسها إجراء عملية التصويت وفرز النتائج، وأي إخلال متعمد أو نتيجة تجاهل بهذا المحتوى يسبب تلقائيا ضرر واذى يصيب جموع الناخبين ويؤثر عليهم سلبا سواء في مراحل التصويت أو إظهار النتائج.

ومعلوماتيا تتعامل الدولة وأجهزتها هاجروا البيروقراطية والأمنية والسياسية مع جداول الانتخابات وكشوف الناخبين طبقا لإطار قانوني تتحدد أهم ملامحه في نصوص القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، والمواد التي وردت ضمن تعديلات القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٠٥ من اختصاصات اللجنة العليا للانتخاب.

> ودون خوض في المواد والنصوص الواردة بهذه القوانين يمكن القول أنه من منظور التطبيق العملى أفرزهذا الإطار القانوني نظاما لتداول وإدارة البيانات والمعلومات المستخدمة في كشوف الناخبين يستند إلى دورة معلومات «رأسية» مغلقة إما تتصاعد فيها المعلومات من الشاعدة إلى إدارة الانتخابات أو تهبط منها المعلومات من إدارة الانتخابات إلى اقسام الشرطة ومقار الانتخاب، وهذه الدورة مكونة من الخطوات التالية:

١. يتوجه المواطن الراغب في قيد

نفسه أو تعديل موطنه الانتخابي لقسم الشرطة في الوقت المنصوص عليه في القانون ويتقدم بطلب القيد أو التعديل مصحوبا ببياناته من واقع البطاقة الشخصية والمستندات الرسمية الأخرى ٢. تتلقى الأجهزة المعنية بالداخلية بيانات الراغبين في القيد وتقوم معالجتها وتدوينها كما تتلقى بيانات الراغبين في النقل من دائرة لأخرى عبر

٣. تتلقى الداخلية بيانات بالوفيات من وزارة الصحة وتدونها

إجراءات روتينية طويلة تشبه إجراءات

تفيير محل الإقامة

٤. يفترض أن تتلقى من العدل والدفاع والهجرة والخارجية بيانات حول المسكريين ومن صدرت بشأنهم أحكام مؤثرة على حقهم الانتخابي ومن

٥. يجرى تجميع وفهرسة وتنظيم كل البيانات السابقة في وقت محدد وتستخدم في تحديث وتنقية الجداول بناء عليها.

٦. تتكرر هذه الدورة كل فترة وفي الأغلب كان يتم فيها تداول ومعالجة وإدارة المعلومات الانتخابية يدويا.

السؤال الآن: أين مظاهر

#### المنف في كل ذلك؟

قياسا على التعريف السابق لعنف المعلومات فإن هذا الإطار وضبع البلاد في أتون حالة ،عنف معلومات مستعرة، لها ستة منابع كالتالى:

أولا: جعل الدولة. ممثلة في وزارة الداخلية. هي المالك والمحتكر الوحيد لمعلومات الناخبين، وكما قلنا من قبل فإن احتكار المعلومات يضع في يد المحتكر أول صور القوة التي يمكن استخدامها في ممارسة عنف المعلومات، وهي قوة امتلاك المعلومة والقدرة على حجبها والتلاعب هي توزيعها وعرضها وهي توقيت إتاحتها لمحتاجيها، ولست في حاجة إلى القول بأن جميع صور العنف السابقة من. كالحجب والتلاعب في التوزيع والعرض وتوقيتات الإتاحة. تمارس على نطاق واسع من قبل الدولة وأجهزتها فيما يتعلق بالجداول الإنتخابية، ولا توجد تقريبا انتخابات جرت في مصردون شكاوى تضرر فيها المرشحون والناخبون على السواء من صور العنف هذه.

ثانيا: أن النصوص القانونية جعلت المواطن هو مصدر التغذية الرئيسي بالبيانات، وعمليا أحجمت قطاعات واسعة

من المواطنين. ولا تزال تحجم. عن المبادرة وتسجيل أنفسهم بسبب سوء سمعة الانتخابات وسوء المعاملة بأقسام الشرطة والسجل المدنى وصعوبة الإجراءات، والنتيجة أن عدد المسجلين بالجداول أقل كثيرا من عدد الذين لهم حق التصويت، وهذه أول فجوة معلوماتية بالجداول الانتخابية نتج عنها مصدر للتشوه وعدم الدقة، وقد اتاحت هذه الفجوة فرصا واسعة لشيوع حالة عنف معلومات واضحة للعيان، وهي القيد العشوائي لمواطنين بغير علمهم أوباختلاق اسماء وهمية وإضافتها للجدول على اعتبار أنها بيانات مواطنين سجلوا انفسهم حديثا «حدثت وقائع عديدة للقيد الجماعي مؤخرا استفلالا لهذه الثفرة». ثالثاً: لا يوجد بهذا النظام كود

تمريفي غير متكرر للناخبين بالجداول على مستوى الجمهورية ويكون مرتبطا باسم الناخب سواء كان ثنائيا أو ثلاثيا أو رباعيا وجزءا من هويته الانتخابية، والاسماء التي ترد حاليا من قاعدة بيانات الرقم القومي ينزع عنها الرقم ككود تعريضي، وهذا من أهدح نقاط الضعف المعلوماتية بالجداول لأنه يجعل من اسم الشخص أداة للتعريف بهويته الانتخابية، ومن ثم يضتح بابا ملكيا لحالة أخرى شائعة من حالات عنف المعلومات في قضايا الانتخابات تتمثل قدرة مئات الموظفين والأمنيين التابعين لجهاز الدولة الإداري والأمنى على إضافة الموتى والمغتربين والأطفال وتكرار أسماء الأحياء ... إلخ.

رابعا: أدى التدوير الرأسي المغلق للبيانات الانتخابية إلى عدم وجود صلات مناسبة بين نظام بناء الجداول وجهات ومؤسسات المجتمع ذات العلاقة بالبيانات الانتخابية المسئولة عما يمكن تسميته بالحق التصويتي المتغير «الذي يمنح أو يمنع عن المواطن لضترة مؤقتة، كتأدية الخدمة العسكرية الالزامية أو الانتماء لمؤسسة عسكرية وأمنية أو الوقوع تحت طائلة احكام قضائية تمنعه من التصويت أو الهجرة والعمل بالخارج، وهذه الجهات هي: الدفاع. الأمن القومي. العدل. الهجرة . الخارجية وليس الصحة فقط».

وقد أفرزهذا الوضع حالة عنف معلومات ثالثة داخل الجداول تتعلق بأوضاع هذه الفئة من الناخبين الذين تتغير أوضاعهم الانتخابية من وقت لأخردون أن يؤخذ ذلك في الاعتبار بالنسبة لأوضاعهم داخل الجدول، وهو ما يفتح بابا للتزيف، إذ لا يعرف على وجه الدقة كيف يتم التصرف في أسماء واصوات هؤلاء وهم بالملايين.

العسدد ۱۱۶ ـ يوليسة ۲۰۰۸ م وجدهات نکار ۱۲ الدولة المصرية

تحتكرما ببزييد عبلي

۸۸۰ مسن

المعلومات العسكرية

والأمنيسة

والسينسيساسياسا

والفكسرية

تحــول

عسنسف المسلسومسات

إلى قصف

عشوائي بين الحكومة

والمعارضة

والتصحيف الخياصية

والقومية

خامسا: أدى تلقى بيانات الناخبين مباشرة من أصحابها يدويا إلى تدني الجودة المعلوماتية للبيانات الخام المستخدمة في إنشاء الجداول، وهذه حالة من حالات العنف الناجمة عن الإهمال في توليد وإدارة المعلومات، ويتجسد العنف هنا في أن نسبة كبيرة من أسماء الناخبين مسجلة بالاسم الثلاثي أو الثنائي أحيانا ومن ثم لا تدل بشكل قاطع على هوية الناخب مما يفتح المجال للتزوير أثناء التصويت، كما يظهر العنف المرتبط بهذا الأمرمع شيوع ظاهرة تكرارية الأسماء التي تصل في بعصض الأحيان لأكشر من ١٠٪ من المسجلين بالجداول.

سادسا: لا تتوافر لنظام بناء الجداول الحالى مرجعية معلوماتية قومية مركزية موحدة موثوق فيها من قبل الجميع يتم على أساسها مراجعة وتدقيق بيانات الجداول عند التنقية، وهذه الرجعية تتكون من:

. القوائم الكاملة الدقيقة للوفيات وتحديثاتها المستمرة.

. القوائم الكاملة للعسكريين والأمنيين والمغتربين وتحديثاتها المستمرة.

. القوائم الكاملة لمن تنقلوا من مكان الأخر داخل الجمهورية وتحديشاتها

. القوائم الكاملة لن صدرت ضدهم أحكام تمنعهم من التصويت ومن انتهت مدة محكوميتهم وأعيد لهم حق التصويت.

. القوائم الكاملة لمن بلغوا السن القانونية وتحديثاتها.

ومن شبه المؤكد أن القوائم الأربع الأولى غير متاحة بشكلها الكامل وبتحديثاتها الدورية لدى للعاملين في النظام الحالي، أما القائمة الخامسة فتتم الأن من قاعدة بيانات الرقم القومي لمواليد ما بعد عام ١٩٨٢ فيما يعرف بالقيد التلقائي بالجداول، وهذا يثير التساؤل التالي: على أي أساس يتم تحديث الجداول أو تنقيتها وأربعة أخماس مرجعيات التحديث غير متوافرة؟ بالطبع لا يوجد أساس وهنا مكمن ومنبع للعنف، لأن معلومات بلا مرجعية للقياس والمعايرة والضبط هي بطبيعتها مادة خام عرضة للتشويه والحذف والإضافة والتعديل حسب هوي من يقوم على استخدامها وتوظيفها، أي تكون في التحليل الأخير أداة لممارسة العنف تجاهمن يحتاجونها ويستهلكونها أو يقعون تحت طائلة

#### حجب المعلومات .. وتبادل

أحيانا غير برىء أحيانا أخرى عبثيا في الأمثلة التالية تلقى مزيداً من الضوء على هذه النقطة:

#### قضية جريدة الوفد ووزير العدل

تتعلق هذه القضية بآراء وكلمات قالها وزير العدل بمجلس الشوري بحق جهات قضائية، أي أن الوزير والمجلس هما الجهة التي وفرت المادة الخام الأولية للوجبة التي رأت الصحيضة أن تعدها وتقدمها للناس، وبعد النشر أبدي البعض إصابته «بمغص» من هذه الوجبة وذهب للمحكمة مطالبا بحقه وانتهى الأمر بعقوبة الحبس كجزاء على ما رئي أنه «سوء طهو» من جانب الصحيفة، وفي هذه السلسلة المتوالية من الأحداث لم يتمكن أحد من الوصول إلى «المعلومة

#### «القصف الإعلامي»

يتريع عنف المعلومات السائد في وسائل الإعلام المصرية. خاصة المطبوعة منها. على قمة ظاهرة عنف المعلومات التي تمارسها الدولة ضد مواطنيها وهيئاتها، فالدولة بأجهزتها التنفيذية والإدارية والبيروقراطية تملك وتحتكر كما سبق القول أكثر من ٨٠٪ من البيانات والمعلومات المتعلقة بالمحتوى المعلوماتي المجتمعي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري والبحثي، وهي وحدها التي تملك قوة إتاحتها وحجبها، ولأن الدولة اختارت الحجب قاعدة والإتاحة استثناء فقد وقعت وسائل الإعلام. التي هي في الأصل قنوات لتوصيل المعلومات. في ضائقة معلوماتية جعلت ما تقدمه من معلومات ساخنة وطازجة وكاملة في توقيتها المناسب ضئيل جدا أمام ما تضخه من معالجات قشرية سطحية وانطباعية واستنتاجات وتخمينات شخصية لعشرات من القضايا والهموم الوطنية فائقة الأهمية، وهو وضع قادنا جميعا إلى حالة عنف معلومات احتدت حتى أصبحت قصفا متبادلا بين أطراف عديدة، حكومة ومعارضة وصحف خاصة وقومية، والمحزن أنه قصف عشوائي أحوال ثالثة، لكنه في كل الأحوال يشعل حرائق ضحيتها الأولى جمهور المتلقين والمجتمع الذى ترتضع فيه درجة الاحتقان وتحتد به حالة الاستقطاب، ولعل

الأولية للوجبة، والتي بإمكانها حسم

النزاع برمته ألا وهي التضريغ الصوتي لكلمات الوزير بالمجلس الذي يحدد هل الصحيفة نقلت ما قاله فعلا أم أساءت الطهو فقدمت وجبة غير سليمة لقرائها.

ولوكان لدى المجلس نظام معلوماتي محكم للتسجيل والتفريغ والتوثيق ويضمن تقديم معلومات عالية الجودة، في مثل هذه الحالات لتوافر لجميع الأطراف «مرجعية» محايدة تستخدم في معرفة مدى الصواب والخطأ فيما نشر، ولو كانت هناك آلية مستقرة متعارف عليها للحصول على مثل هذه «المواد المعلوماتية الأولية» وتداولها على الملأ سواء عن طريق موقع المجلس على الإنترنت أو بوسيلة أخرى حسب الطلب ولو بمقابل مادي لتم حسم الأمر عند أول دقيقة ثار فيها خلاف حول ما نشر.

#### قضية المبيدات الزراعية المسرطنة

في هذه القضية لم تكن هناك آلية تضمن للصحافة الوصول إلى الوثائق الحقيقية المتعلقة بالقضية من داخل وزارة الزراعة وأجهزة الدولة الأخرى، فلم ينشر مثلا نص قرار إلغاء لجنة المبيدات ولاحيشيات صدوره لأنها ببساطة كانت معلومة محجوبة عن النشرولا تزال, ولم تتح للصحافة معرفة الأعداد الدقيقة والحقيقية للمبيدات التي دخلت البلاد بصورة مخالفة ومتى , وأسماء من وقعوا على أمر استيرادها, والأخطر من ذلك أنه لا توجد معلومات أو وثائق ترسم خريطة واضحة لمسار هذه المبيدات بعد دخولها منذ لحظة خروجها من الموانىء وحتى رشها في الأرض، من الذين تداولوها وما المحاصيل التي استخدمت هيها ومتى , والمواقع الجغراهية التي وصلتها هذه المبيدات ونسب الاستخدام في كل منطقة وكم شخص تعامل معها، ونسب بقاياها في الترية والمحاصيل والخضروات والضاكهة . في ضوء الوقائع السابقة. وغيرها الكثير مما يتداول في سوائل الإعلام. يمكننا تلخيص مشهد عنف المعلومات الإعلامي ككل في العناصرالتالية:

. جهات يفترض أنها منتجة للمعلومات في شتى القطاعات والإدارات والهيئات سواء بالجهاز الإداري للدولة أو خارجة، لكنها إما لا تنتج أصلا معلومات وبيانات من النوع الذي تحتاجه الصحافة في تقديم وجباتها للناس أو الذى يحتاجه المجتمع ككل كمرجعية للحكم عند المحكم



الاختلاف، أو تنتج معلومات متدنية الجودة تارة بسبب النقص وتدنى المهارات وتارة بسبب شهوة الاعتقال وعدم الاقتناع بحرية التداول.

صحف قائمة على «طهو» وإعداد الوجبات الصحفية ولابد من الاعتراف بأن العديد منها لا يبذل الجهد الكافى في تقديم صحافة مستندة إلى معلومات، بل يستسهل السلق اعتمادا على الاستنتاجات والانطباعات والنميمة والمحتوى السماعي غير الموثق بما فيه من تجاوزات وتهور.

مجتمع عريض يتلقى الوجبات الصحفية كل صباح وبات كمن وقعت رقبته بين طرفى مقص، الأول غياب وتدنى المعلومات عالية الجودة أو اعتقالها لدى الجهات المنتجة، والثانى سوء الطبخ والطهو لدى بعض الصحف، وأى تحرك لهذا الطرف أو ذاك يعنى محن، الرقبة وإسالة دمائها وإشعال حرائق من الألم فى بقية الجسد.

هذه الحالة الواضحة من عنف معلومات نبعها الأساسي هو موقف الدولة من مبدأ حرية تداول المعلومات والحق في الحصول عليها، ويشهد على ذلك ترسانة القوانين والتشريعات التي تحض جميعها على اعتقال المعلومات وحجبها عن العلانية ووسائل الإعلام، وهي متعددة ولا مجال لذكرها الأن، ويضاف إليها الإجراءات العملية والقناعات الشخصية والمنهجة الراسخة لدى القطاع الأكبر من موظفى الدولة، خاصة نوعية الموظفين والمسئولين المنتشرين في شتى المؤسسات والهيشات المامة والخاصة والذين يتعاملون مع المعلومات بمنطق التكويش والاعتقال، لأنهم نشأوا ومارسوا حياتهم الوظيفية وفق قاعدة الحجب التلقائي للمعلومات في أكوام

الورق والمستندات وارتال الملفات، ولم يسمعوا بعد بالتغييرات الدرامية في مجال الحريات السياسية وحقوق الإنسان عالميا ومحليا، وان سمعوا لا يتقبلون وان تقبلوا فعلى مضض وبروح متربصة بالجديد وتواقة للقديم، ولم يعد هناك مفرسوى التعامل معهم بقوة القانون.

#### حريق أسعار الحديد والاسمنت

صباح الأحد ٤ مارس ٢٠٠٧ نشرت وزارة التجارة والصناعة إعلانا بالصفحة الأولى للأهرام كان نصه كالآتى: «في اطار جهود الوزارة لمتابعة حركة تداول حديد التسليح في السوق وتنفيذا لقرار وزر التجارة والصناعة رقم ١٤٣ في شأن تنظيم وتداول حديد التسليح والذي يلزم كافة المصانع وكذلك تجار حديد التسليح بإخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة يوم الأحد من بوزارة التجارة والصناعة يوم الأحد من يوم الأحد الموافق ٤ مارس ٢٠٠٧ وذلك على النحو التالي؛

الالتزام بالإعلان عن الأسعار: يلزم القرار كافة مصانع إنتاج حديد التسليح ووكلاء وتجار حيد التسليح بالإعلان في مكان ظاهر عن أسعار البيع «بالنسبة للمصانع أسعار البيع في أرض المصنع أو السعار تسليم المحافظات وبالنسبة للوكلاء والتجار أسعار البيع للمستهلك» كما يلزم المصانع والوكيل والتاجر بالإخطار عن البيانات التالية:

بالنسبة للمصانع: كميات الإنتاج والكميات المصدرة وأسعار التصدير وأسماء المتعامليين مع كل مصنع وعناوينهم والمحافظات التابعة لها والكميات الوجهة للسوق المحلى والمسلمة

لكل وكيل أو تاجر أو مستخدم على حدة وأسعار التسليم والمخزون.

وبالنسبة للوكلاء وتجار حديد التسليم: الكميات المستلمة من كل مصنع على حدة.أسماء المتعاملين مع كل منهم والكميات المباعة لكل عميل وسعر البيع والمخزون.

وفى رأيى أن الإعلان بصيفته السابقة يحمل فى طياته العديد من النقاط الدالة على أن الدولة. ممثلة وزارة التجارة كجهاز بيروقراطى. تمارس نوعا من عنف المعلومات على مواطنيها فى هذه القضية، وذلك على النحو التالى:

اولا: أن الإعلان يطلب «تجميع بيانات» من المصانع والوكلاء والتجارعن حركة إنتاج وتوزيع ويبيع الحديد والأسمنت، وهذا معناه أن الوزارة حتى لحظة نشر الإعلان لا تملك هذه البيانات والمعلومات عن حالة الحديد والاسمنت بالاسواق، وبالطبع فإن هذا «نقص» كبير في محتوى معلوماتي اقتصادي حيوي كان يفترض أن يكون لدى الدولة آلية كان يفترض أن يكون لدى الدولة آلية ضرر لستهلكي هاتين السلعتين أي يمثل ضرر لستهلكي هاتين السلعتين أي يمثل نوعا من «عنف المعلومات».

ثانيا: أن أدوات التعامل مع البيانات التى اعتمدها هي الورق والدورات المستندية التقليدية، بل وبعض الأدوات البدائية، فهو يطلب مثلا الإعلان عن السعر بأماكن التصنيع والبيع طلب «في مكان ظاهر» أي يمكن أن يتم كتابة معلومة السعر على «ورقة لحمة» وتعليقها على حائط، وبالنسبة لإرسال البيانات للوزارة طلب وضعها «في مظروف ورقي مغلق» وتسليمها عبر مندوب إلى مقر الوزارة، وهذا معناه ان البيانات المرسلة عن حركة البيع والإنتاج والتوزيع من واقع الدفاتر تفتقر إلى مرجعية لحظية سريعة للتحقق من صحتها عبر مقارنتها بالبيانات الموثقة في دفاتر ووثائق التجار والمصنعين والوكلاء، الأمر الذي يمهد لنشأة فجوة معلوماتية بين ما يصل للوزارة وما يتم فعليا على أرض الواقع، ولا يمكن عمليا تجاوزهنه الفجوة إلا بنزول مسئولي الوزارة للاطلاع على الدفاتر الأصلية، وبالتالي فإن الدولة تطلب معلومات من تجار ومصنعي الحديد والأسمنت وغيرهم بأسلوب يحمل في طياته ثغرات يمكن استغلالها في التلاعب بالمعلومات، أي الإضرار بجودة وسلامة المحتوى المعلومات المطلوب بناؤه ثم استخدامه في اتخاذ قرارات لها تأثير صاعق على ملايين المواطنين، والإضرار يجودة المحتوى هي إحدى صور عنف المعلومات كما أوردنا سابقا .

ثالثا: يطلب الإعلان أن يتم تسليم المظاريف عبر مندويي الجهات، وبالتالي فإنه عند التنفيذ العمليي سيتعين على مئات من المندويين السفرمن محافظاتهم إلى القاهرة أسبوعيا لتسليم «حضرة المظروف» المحتوى على البيانات، وعمليا ستنشأ ثغرة أخرى يمكن من خلالها ممارسة «عنف المعلومات» إن لم تكن بسبب سوء النية ومحاولة التهرب من جانب التجار فستكون بسبب ضغوط ومتطلبات السفر أسبوعيا للعاصمة للإبلاغ عن المبيعات. رابعا: يعكس الإعلان رؤية احتكارية

محدودة الأفق للغاية فيما يتعلق بحرية تداول المعلومات الخاصة بهذه القضية، لأنه يضع المعلومات الخاصة بأسعار الإنتاج والتوزيع والبيع في حوزة الوزارة والمنتجين والمصنعين والوكلاء فقط، أما الجمهور العام صاحب المصلحة الأولى في القضية برمتها فهو خارج نطاق تداول المعلومات الذي يحدده الإعلان، وفي هذا تفول وجور فاضح على حق بحق المجتمع في الحصول على المعلومات المتعلقة بهذه السلعة وحقه في الاختيار واتخاذ القرار بناء على هذه المعلومات، ولذلك فالإعلان ينحاز إلى فكرة احتكار الدولة للمحتوى المزمع إنشاؤه، واحتكار المعلومة في حد ذاته حالة من حالات عنف المعلومات كما أوضحنا، لأنه يفتح الباب للحجب والإتاحة دونما مراعاة لحقوق مستهلكي المعلومات في الحصول

خامسا: أن دورية جمع البيانات هي «مرة أسبوعيا» وليس على مدار اليوم، أي أن الدولة. ممثلة في وزارة الصناعة كجهاز بيروقراطي. تساهلت في المعيار الخاص بتوقيت المعلومة وأخذت بقاعدة الأسبوع بدلا من اليوم، في حين أن أسواق الحديد والأسمنت في مصرتتغير وتنقلب راسا على عقب كل يوم وليس كل أسبوع، وهذه النظرة تعكس تدنيا في التعامل مع المعلومات وتفريطا في جودتها الزمنية، هو أمر يفتح بابا للتلاعب وعدم القدرة على التوظيف السليم في التوقيت السليم، أي يفتح بابا للعنف المعلوماتي يتغذى على التفريط في الجودة، وهنا لا يسعنا سوى القول بأن الدولة تمارس العنف ضد فئة واسعة من مواطنيها هم مستهلكو الحديد والاسمنت لصالح فئة أضيق تضم المنتجين والتجار.

هكذا عكس الإعلان فكرا تقليديا متخلفا وجامدا وخاطئا في إدارة المعلومات المتعلقة بهذه الأزمة، وهذا نوع من العبث لأنه يكشف عن أن وزارة

العبدد ۱۱۶ ـ يوليـة ۲۰۰۸ م

التجارة تمارس عنف المعلومات بسبب قلة وعيها، فالإعلان يدل على أنها لم تسمع بعد عن نظم المعلومات ولا شبكات نقل البيانات ولا نظم المحاسبة الإلكترونية ولا شبكة الإنترنت ولم يخطر على بالها أن كل هذه الأمور أصبحت أمرا واقعا معاشا من حولها.

والحقيقة أن وزارة التجارة لم تكن هى الجهة الوحيدة بالدولة التي تورطت في ممارسة هذه الحالية من عنف المعلومات على المواطنين، بل كانت هناك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية الإدارية المعنيتان بنشر المعلوماتية وتطوير الأداء الحكومي، فقد سكتتا ولم تحاولا التدخل لمساعدة وزارة التجارة وتركتاها وحدها مع أساطين صناعة الحديد والأسمئت بأدوات وأسلحة متحجرة خارج الزمن، ولم تحاولا تطويق أزمة أسعار الحديد والاسمنت بعلاج معلوماتي يستثمر ما تم إنضاقه على شبكات الاتصالات مترامية الأطراف والحاسبات التى دخلت البلاد بمئات الآلاف وغيرها، وهنا تكون مشاركة الوزارتين في هذه الحالة من عنف المعلومات تاجمة عن التجاهل وافتقاد المبادرة والقدرة على الإبداع في تطبيق حلول وتكتيكات من شأنها تخفيض مستوى عنف المعلومات ودوره في إشعال أزمة أسعار الحديد والأسمنت.

#### حوادث القطارات والعبارات

لو دققنا النظر «معلوماتيا» فيما جرى من حوادث النقل الشهيرة التى تشهدتها مصر من أن لأخر. كغرق العبارة واحتراق قطار الصعيد وحوادث التصادم بين القطارات وحوادث الطرق البرية. سنكتش اننا امام كيانات مؤسسية تعيش حالة «ضبابية معلوماتية» تضرز حالة «عنف معلومات» تغرقنا جميعا في كوراث مؤلة .. كيف؟

في حالة غرق العبارة السلام ١٩ كان ثمن الساعات القليلة الفاصلة بين غرق العبارة فعليا ووصول معلومة الغرق لجهات الإغاثة هو الزج بأكثر من ١٠٠٠ شخص إلى قاع البحر الأحمر ليلاقوا حتفهم، وكان البطء وتأخر وصول هذه المعلومة في توقيتها المناسب للجهات المفترض أن تصل إليها هو «قمة العنف» المناشىء عن اهتراء منظومة المعلومات الناشىء عن اهتراء منظومة المعلومات البحرية والشركة المسئولة وجهات الإنقاذ والإغاثة ويقية أجهزة وزارة النقل والإغاثة ويقية أجهزة وزارة النقل والأغاثة ويقية أجهزة وزارة النقل والأغاثة ويقية أجهزة وزارة النقل والأيام والأغاث والأيام

اللاحقة بشكل كان أقرب إلى اللطمة القوية على وجه جهود التحول لمجتمع المعلومات التى لا يمل البعض من تكرارها ليل نهار.

بشيء من التفصيل أقول: أين كانت المعلومات الدقيقة في حادث العبارة بدءا من المعلومات الأساسية عن الحالة الفنية للعبارة منذ لحظة شرائها ثم وصولها للمياه الإقليمية المصرية ثم التفتيش عليها ومراجعتها والتصريح لها بالعمل، من حصل على هذه المعلومات وهل احتفظ بها لنفسه أم قام بتمريرها للجهة المعنية، هل كانت هذه المعلومات دقيقة أم مضللة، وحينما وصلت للجهات المسئولة ماذا فعلت بها هل قامت باعتقالها وتخزينها أم تجاهلتها أم تعاملت معها كما ينبغي؟.. ألا يعني كل ذلك أننا أمام حالة عنف معلومات بامتياز ولدت ونشأت وترعرعت على أكتاف اللامبالاة الإدارية واهتراء الأداء بهذه الجهات البيروقراطية؟

وحينما رقصت العبارة رقصة الموت وتأخرت عن موعد وصولها لسفاجا.. لاذا لم ترسل رسائل استغاثة تحمل معلومة الغرق في التوقيت المناسبة ولماذا لم تصل إلى الجهات المعنية في موعدها وتم كيف تصل معلومة الغرق لأحد مراكز لم كيف تصل معلومة الغرق لأحد مراكز الطوارئ البريطانية بأقصى شمال الكرة الأرضية ولا تصل للموانيء المصرية التي تقع على بعد عشرات الأميال من موقع الميناء الغرق أليست فضيحة أن يقوم الميناء الغرق أليست فضيحة أن يقوم الميناء موعد وصولها بعدة ساعات فلا ترد ثم موعد وصولها بعدة ساعات فلا ترد ثم التحرك ؟

وحينما توافرت بعض المعلومات حول العبارة لم نقم بترجمتها وتفعيلها في صورة قرارات على الأرض ترحم الفقراء وتنقذ رؤوس الأبرياء من الموت والأطفال من اليتم، بل قمنا باعتقالها وحجبها عن العيون والتغاضي عنها من أجل عيون البعض، فالواضح مما نشر عقب الحادث أنه كان لدى الهيئات المعنية معلومات غزيرة مؤكدة عن تهالك العبارة وتقادمها وسوء إمكاناتها وانتهاء عمرها الافتراضي وعدم كفاءة أجهزة السلامة عليها، لكن ما حدث أن هذه المعلومات اعتقلت وحجبت وأهملت تحت وطأة زواج المال بالسلطة، فقد نشرت إحدى الصحف معلومة تقول أن وزير النقل السابق أحدث تغييرا في بعض اللوائح والقوانين بما يسمح لهذه العبارة وغيرها بالعمل، وهذه المعلومة بالذات تؤكد أن المعلومات التي توضرت لدى الجهات المعنية جرى توظيفها عمليا بشكل

قسوة عنف
المعلومات غير محسوسة
وغير مفهومة
والوعى بها وبأبعادها
قد يكون
شبه معدوم بالنسبة
للكثيرين



حينها رقصت العبارة رقصة الموت وتاخرت عن موعد وصولها لماذا لم ترسل رسائل استفاثة تحمل معلومة الغرق في التوقيت المناسب؛



عكسى، أى استخدمت المعلومة فى لى ذراع اللوائح لتتلاءم مع حالة العبارة، بدلا من استخدامها فى إخراج العبارة من الخدمة.

وفي مرحلة الغرق لم تكن لدينا معلومات، فالثابت أن الجميع لم تتوافر له معلومة في توقيت مناسب حول لحظة الغرق، وأن معلومة الغرق لم تتوفر ويتنبه لها الجميع إليها إلا بعد مرور أكثر من ست ساعات، وبعد الغرق وأثناء جهود الإنقاذ عشنا مرحلة المعلومات المضللة والمنقوصة والخاطئة يل والمدمرة، فقد ظل آلاف البسطاء من أهالي ركاب العبارة ينتظرون بلهضة لساعات طويلة في ظل أجواء قاسية أي معلومة عن ذويهم تريح نضوسهم المكدودة المكتوية بنار الخوف على الأب والابن والأخ والزوجة القادمين من الغربة، ورأينا كيف كان الفشل في توفير المعلومات لهؤلاء ذريعة ذات أنياب لا تعرف الرحمة، فبدلا من أن يتلقى الأهالي الملهوفون معلومات عن ذويهم، تلقوا ضربات من هراوات الأمن على رؤوسهم لأنهم تجرأوا وصرخوا من الألم وتدافعوا عفويا مدفوعين بالمهم وجراحهم نحو بوابة الميناء.

إذا وضعنا ذلك كله أمام التعريف الذى سقناه سابقا لعنف المعلومات نخلص إلى أن منظومة معلومات وزارة النقل قد مارست العنف ضد الضحايا وذويهم، وذلك بأنها سمحت بإنتاج البيانات الخاصة بحالة العبارة ثم اعتقالها في نطاق أضيق كثيرا من نطاق استخدامها، ثم أعادت توليدها في صورة معلومات جرى تضليلها ثم الدفع بها بعد تضليلها لكي يتم توظيفها وفقا لما هيها من تضليل، وكانت النتيجة اتخاذ قراربإبحار العبارة رغم ما فيها من عيوب فنية، وفي ساعات الغرق عجزت هذه المنظومة عن توفير ممر آمن وسريع وفعال ينقل معلومة الغرق للجهات المعنية، وحينما يكون لدينا منظومة معلوماتية بكل هذا العجز والقصور، فالأمر لايد أن يتعدى طبيعة ونوع أدوات ومعدات ونظم ويرمجيات إدارة المعلومات في هذه المنظومة إلى البيئة المؤسسية وبيئة العمل الشاملة التي تعمل فيها هذه الأدوات، وهنا تتولد الحاجة إلى التفتيش عن أشياء اخرى إضافية إلى جانب كضاءة النبطام الإداري ونبطام التدريب وقواعد نزاهة وشفافية المعلومات وضوابط تدقيقها وأمانة نقلها وتصحيح مسارات توظيفها وعقوبات عدم تفعيلها وتوظيفها على النحو

الأمثل. 🏿

## ماجـــان

الرأى العام هو الفرنسس مونتانى الرأى العام هو الفرنسس مونتانى (Montaigne) عام ١٥٨٨، كـما اشار الاقتصادى آدم سميث إلى «الرأى العام» في كتابه Theory of moral sentiments ثم توالت كتابات الفلاسفة وعلماء الاجتماع بفروعه المختلفة لتأصل المفهوم.

وصاحب هذا الاهتمام بالرأى العام اهتماماً موازياً بقياسه ومحاولة فهم أبعاده وجوانبه المختلفة وكيف يتشكل ويتطور ريما من أجل التنبؤ المستقبلي به وريما أيضاً للتأثير عليه وتوظيفه لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية.

ولعل أول استطلاع رأى موثق هو استطلاع محلى أجرته صحيفة The استطلاع محلى أجرته صحيفة Harrisburg Pennsylvanian في عام ١٨٣٤ وأظهرت تفوق أندرو جاكسون على جون كوينسى أدامز قبيل الانتخابات الأمريكية. وقد توافقت نتائج الانتخابات الأمريكية مع التوقعات المبنية على الاستطلاع إلا أن جاكسون والذى حصل على أعلى الأصوات لم يصل إلى ٥٠٪ من الأصوات، وبناء على الملحق الثاني عشر للدستور الأمريكي في ذلك الوقت تم المدتيار الرئيس بواسطة مجلس النواب أختيار الرئيس بواسطة مجلس النواب الرئيس السادس للولايات المتحدة الرئيس السادس للولايات المتحدة

الأمريكية، واستمر إجراء استطلاعات الرأى العام على مستوى محلى (مدن ولاية) حتى عام ١٩١٦ حين تم إجراء أول استطلاع للولايات المتحدة بأسرها بواسطة صحيفة The Literary والتى اندمجت عام ١٩٣٨ في الرواتي اندمجت عام ١٩٣٨ في الروايي ويلسون برئاسة الولايات المتحدة ويلسون برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

إلا أن استطلاع الرأى الذى قامت به الصحيفة بعد عشرين سنة كان بمثابة الضربة القاضية التى أودت بمصداقية الضربة القاضية التى أودت بمصداقية الما Digest المأمريكية لعام ١٩٣٦ بأسبوع الرئاسة الأمريكية لعام ١٩٣٦ بأسبوع واحد بفوز «ألف لاندون» حاكم كنساس والمرشح الجمهورى على «فرنكلين

روزفلت، وهو ما لم يحدث بل إن النتيجة التي حصل عليها «لاندون» في الانتخابات كانت من ضمن الأسوأ في تاريخ الانتخابات الأمريكية حيث لم يفز إلا في ولايتين فقط (فيرمونت ومين) وجاء نجاح روزفلت كاسحا، وقد أثار هذا الاستطلاع كثير من التداعيات التي أدت إلى تعديل أساليب استطلاعات الرأى العام ونبهت إلى أهمية استخدام الأساليب الإحصائية الرصينة في اختيار العينات وتدارس التحيز المحتمل من جراء ارتفاع نسب عدم الاستجابة. ويذكر أن هذا الاستطلاع والذي توصل إلى نتيجة عكسية إعتمد على تحليل نتائج عينة ضخمة جداً بلغت نحو ٢.٣ مليون مواطن أمريكي وهو ما لفت الأنظار إلى أن كبر حجم العينة (كسر المعاينة) لا يشكل الضمان الكافي لتمثيل العينة للمجتمع المستهدف.

وقد تبين عند تحليل أسباب الإخفاق أن العينة المستهدفة كانت تبلغ نحو ١٠ مليون مواطن استجاب منهم ٢٠٢ مليون مواطن إلا أن خصائص المستجيبين والذين تم الاعتماد عليهم في تحليل النتائج - كانت مختلفة عن خصائص غير المستجيبين،

عير المستجيبين،
ويرجع الخطأ الذي وقعت فيه المسحيفة إلى أن العينة المختارة اعتمدت على ثلاث شرائح وهي المشتركين في المصحيفة بالإضافة إلى قائمة أصحاب السيارات المخاصة، وهو ما شكل عينة من أصحاب الدخول الأعلى في الولايات المتحدة في الدخول الأعلى في الولايات المتحدة في النصف الأول من الثلاثينات وهي فترة النصف الأول من الثلاثينات وهي فترة أصحاب الدخول الأعلى يكونون أكثر أصحاب الدخول الأعلى يكونون أكثر تعاطفاً مع الحزب الجمهوري وبالتالي أحات نتائج الاستطلاع المبني على عينة جاءت نتائج الاستطلاع المبنى على عينة (حتى ولو كانت كبيرة) متحيزة للحزب الجمهوري ومختلفة عن نتيجة الاستخابات الأمريكية التي أسفرت عن الانتخابات الأمريكية التي أسفرت عن



وجدهات نضاب ۲۰۰۷م

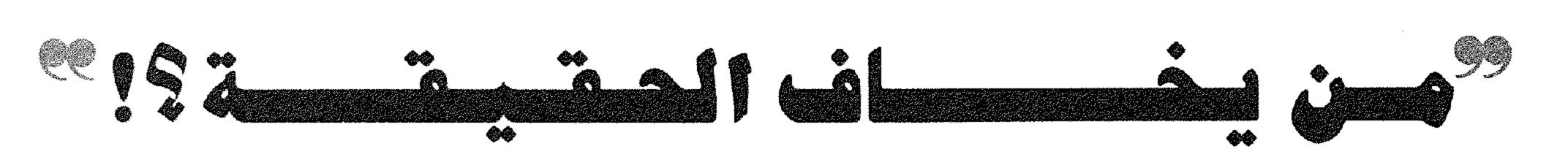

#### قياس الرأى العام في مجتمعات لم يعتد مواطنوها على قدر كاف من حرية التعبير عن الرأى يجب أخذها بحذر.



فوز كاسح للمرشح الديمقراطى فرانكلين روزفلت والذى يعتبره الكثيرين أعظم الرؤساء الأمريكيين.

وقبل هذه الواقعة بعام واحد أي في عام ١٩٣٥ تم تأسيس المعهد الأمريكي للرأى العام بواسطة جورج جالوب الأستاذ الجامعي والخبير المعروف بإسهاماته في توظيف الأساليب الإحصائية في دراسات السوق. وقد قام جالوب بإجراء استطلاع رأى أعتمد عليه في توقع فوز فرانكلين روزفلت ولم تتجاوز العينة المختارة ٥ آلاف بخلاف النتيجة التي توصلت إليها The Digest النائع والتي الصحيفة ذات الصيت الذائع والتي اعتمدت على عينة كبيرة الحجم ولكن اعتمدت على عينة كبيرة الحجم ولكن سيئة التصميم.

وشكلت هذه الواقعة منعطفاً هاماً في مسار صناعة استطلاعات الرأى العام وأكدت أهمية الاعتناء بالتضاصيل المنهجية المرتبطة بالمنهج الإحصائي لاسيما أساليب العينات الاحتمالية وأرست فكرة رئيسية مفادها أن تصميم العينة أكثر أهمية من حجمها وأن جمع عينة ضخمة لا يُصلح تصميم منهجي فاسد، وأن الاستثمار في تصميم العينة أجدى من الإنفاق على زيادة حجمها.

وجاءت انستخابات الرئاسية الأمريكية هذه المرة الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذه المرة خذلت جالوب الذى صنع مجده من انتخابات عام ١٩٣٦ وانقلب السحر على الساحر. فقد توقع جالوب فوز «توماس ديوي» على «هارى ترومان» والذى كان نائباً للرئيس فرنكلين روزفلت وهو ما لم يحدث وأصبح ترومان رئيساً للولايات المتحدة وأستمر في البيت الأبيض لفترتين (١٩٤٥ – ١٩٣٥). وعلى الرغم من ففترتين (١٩٤٥ – ١٩٣٥). وعلى الرغم من هذه السقطة، إلا أن سجل مؤسسة جالوب يحتوى على العديد من النجاحات، وأحد النجاحات البارزة حققتها في الملكة المتحدة عندما توقعت فوز حزب العمال في انتخابات عام ١٩٤٥ فوز حزب العمال في انتخابات عام ١٩٤٥

وبعكس كل التقديرات التي أصدرها المحللين السياسيين والذين توقعوا فوز تشرشل صاحب الانجازات العسكرية في انتخابات تجرى بعد إعلان فوز الحلفاء بأشهر قليلة في الحرب العالمية الثانية. وجاءت النتائج صادمة لتعلن فوز حزب العمال برئاسة «كليمنت اتلي» بالأغلبية وهو ما فسره المحللون السياسيون بأن الشعب البريطاني لم يختر حزب المحافظين على الرغم من أنه حقق النصر العسكري في أعتى الحروب النصر العسكري في أعتى الحروب العمال أكثر قدرة على إعادة بناء بريطانيا في مرحلة ما بعد

وقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين نمو مطردا في صناعة استطلاعات الرأى العام تمثلت في زيادة أعداد المؤسسات والشركات العاملة في هذه الصناعة مع نمو ثقافة استطلاعات الرأى العام وتأثيرها في صنع السياسات العامة وفي قياس درجه الرضا تجاه هذه السياسات وتجاه المؤسسات والسياسيين أنفسهم. وأصبحت استطلاعات الرأي جزء من نسيج العالم الحر. وبدأت في التغلغل وبقوة في المجتمعات التي شهدت إصلاحات سياسية وانتخابات حقيقية، كما بدأت في التسلل على استحياء في المجتمعات التى تخطو خطوات متباطئة في طريق الإصلاح السياسي لعلها تجد موطئا لقدم في بيئة لا ترحب إلا بالحد

قياسات الرأى العام والتفاعل الإيجابى معها من قبل السلطة السياسية يسهم في انتقال المجتمع في اتجاه الحكم الرشيد.

وتسهم استطلاعات الرأى العام في تحقيق مبدأ المساءلة من خلال الاهتمام برأى المواطن في أداء أجهزة الدولة وكفاءة تقديم الخدمات وفي كشف جوانب الفساد. وتسهم استطلاعات الرأى العام في تحقيق مبدأ المشاركة من خلال التعرف على رأي المواطن في تحديد الأولويات وفي اقتراح الحلول بحيث يصبح جزء من الحل وليس جزء المشكلة. ومن ناحية أخرى تسهم استطلاعات الرأى العام في تدعيم مبدأ الشضافية من خلال الإفصاح عن تقييم أداء المؤسسات الحكومية والإفصاح عن شكاوى المواطنين وهمومهم. وأخيرا تسهم استطلاعات الرأى العام في تحقيق التوافق المجتمعي حول القضايا الهامة من خلال خلق الحوار حول هذه القضايا استنادا إلى معلومات موثقة عن تفضيلات المواطنين ومن خلال التغذية الراجعة حول السياسات والإجراءات المطبقة فعلا وتلك التي تنوى الحكومات تطبيقها.

إن معرفة توجهات الرأى العام واتجاهاته نحو القضايا التى تهم المواطن وكيفية التعامل معها هو أحد المصادر التى يجب أن يعتمد عليها السياسيون لصياغة سياسات عامة يكتب لها النجاح،

كما أن القياس الدوري والسريع للرأى العام نحو القضايا المطروحة على المجتمع والتضاعل الإيجابي دون إبطاء مع مؤشرات الرأى العام يرسى مبادئ المشاركة والمساءلة ويساعد في خلق إحساس بأن الدولة تضع المواطن في بؤرة المت مام ها (Citizen Centered Approach). وتنامى هذا الإحساس يمكن توظيفه في بناء جسور الثقة بين المواطن والدولة. وهذه الثقة المتبادلة هي شرط ضروري لإنجاح السياسات العامة التي تتبناها وتسوق لها أي حكومة. وهذه البيئة التي تسودها الثقة المتبادلة تضفي على المعادلة التي تحكم العلاقة بين الدولة والمواطن قدرا أكبر من العدالة التي لا تخلو من الواقعية وقدرا أكبر من الشفافية التي لا تخلو من الإنصاف.

#### اتسخساذ السقسرار:

تجرى العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمستقلة والأكاديمية استطلاعات لقياس الرأى العام وعادة ما تتاح نتائج هذه الاستطلاعات لمتخذى القرار على المستوى القومى والمحلى وفي مجالات متنوعة سياسية واقتصادية واجتماعية ويحدث ذلك بدرجات متضاوته في دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء.

والسؤال الذي يطرح نفسه وبالحاح. كيف يتعامل متخذ القرار مع هذه النتائج؟

#### الاستطلاعات والحكم الرشيد

الأدنى من التغيير.

يعرف الحكم الرشيد بشروط من بينها أن يسود المجتمع مبادئ المساءلة والمشاركة والشفافية والتوافق. وتحقق هذه الشروط يرتبط إلى حد كبير باتجاهات الرأى العام ومن ثم فإن





ويمكن القول أن مدى تنفاعل السياسيين ومتخذى القرار مع نتائج استطلاعات الرأى يعتمد على العوامل الأتية:

۱- مدى احترام السياسيين للرأى العام وفى بعض الأحيان ينظر السياسى نظرة متعالية للرأى العام تنطلق من إحساس ريما يصل إلى اليقين باحتكار الحكمة والقدرة على اختيار الصواب.

۲- مدى مرونة السياسيين واستعدادهم لتقبل الرأى المخالف لقناعاته.

٣- مدى قدرة السياسيين على تفهم وتذوق الأساليب العلمية في قياس الرأى العام.

4- مدى القوة النسبية التى يتمتع بها السياسى مقارنة بمنافسيه، وكلما زادت قوته كان أكثر استعداداً لتقبل نتائج لا تتوافق مع قناعاته الشخصية أو الأيديولوجية.

٥- مدى الاتساق بين نتائج الاستطلاعات ومصادر المعلومات الأخرى.

#### أساليب قياس الرأى

من الأهمية بمكان أن يتم تطبيق الأساليب العلمية في قياس الرأى العام وعدم الانزلاق في سلسلة من التنازلات بحجة ضيق الوقت أو قلة الموارد تنتهي بنتائج لا تعكس الواقع الفعلي المراد قياسه. وفيما يلي المراحل الأساسية التي يجب أن تمر بها أي محاولة لقياس الرأى العام من خلال الاستطلاعات.

۱) تحديد واضح للغرض من استطلاع الرأى العام والجوانب التى يسعى لقياسها.

۲) تبوافير إطبار نيظرى لموضيوع الاستطلاع يبتم من خلاله تنفكيك جزيئاته وفهم العلاقات التشابكية بينها والتعرف على المؤثرات التي تشكل الرأى العام فيما يتعلق بالموضوع محل الدراسة.

٣) تصميم أداة (أو أدوات) القياس واختبارها ودراسة درجة الصدق والثبات المقترنة بهذه الأداة.

٤) تحديد واضح للمجتمع المستهدف وللإطار المستخدم لسحب العينة.

ه) تحديد واضع للتعريضات والمفاهيم المستخدمة.

٦) تصميم جيد للعينة يتسق مع
 أهداف الاستطلاع ونطاقه.

٧) حساب خطأ المعاينة وهو الهامش
 الذي يسلم الباحث بأنه الحد الأقصى
 للفارق بين مؤشرات العينة ومؤشرات
 المجتمع محل القياس،

٨) استخدام الآليات والإجراءات التى تحد من اخطاء التحيز ويشمل ذلك: عدم شمول إطار العينة لشرائح اجتماعية معينة - الأخطاء الناتجة عن صياغة الأسئلة - سوء أداء الباحثين - اخطاء تكويد وإدخال النتائج - عدم الحيدة المقصودة أو غير المقصودة في تصميم العينة.

9) التأكد من أن الخصائص الديموجرافية للعينة التي تم جمعها تتطابق مع خصائص المجتمع وفي حالة عدم تقارب واحد أو أكثر من هذه الخصائص يتم حساب أوزان نسبية لبناء العينة الموزونة Weighted Sample التي يعتمد عليها في حساب المؤشرات من واقع عينة افتراضية تتطابق خصائصها مع المجتمع المدنى محل الدراسة.

الاستجابة والتفاوتات في هذه النسب عد الاستجابة والتفاوتات في هذه النسب بين الشرائح الاجتماعية المختلفة والتعرف على اتجاهات التحيز التي يمكن أن تقترن بها وأخذها في الاعتبار عند تحليل النتائج.

ا) عرض النتائج بشفافية وحيادية وتجنب الانتقائية في إبراز بعض النتائج وإخفاء البعض الآخر.

۱۲) رصد محدودية الدراسة والإفصاح عنها بشفافية.

#### من النظرية إلى التطبيق

تبدو المنهجيات التي يجب أن تحكم استطلاعات الرأي العام وكأنها صيغت

فى أبراج عاجية بعيدة عن الواقع الفعلى لقياس الرأى العام بكل تعقيداته. وعادة ما تعتمد المنهجيات الإحصائية على افتراضات يرى الممارسين لقياس الرأى العام أن تحققها نادر الحدوث ومن ثم تتكون لديهم قناعات بأن الالتزام بالمنهجيات الإحصائية من قبيل لزوم مالا يلزم وأن التحلل منها هو تبسيط غير مخل.

ومع تسليمنا بالواقع المعقد لقياس رأى البشر. إلا أن الإخلال بالمنهجيات الإحصائية - وليس الالتزام بها - هو الذي يزيد هذا الواقع تعقيداً بل يرسم علامات استفهام حول المقاييس الكمية المستخرجة سواء في مدلولها المطلق أو حتى في مدلولها المطلق أو المقارنات الزمنية أو المكانية أو المقارنات بين الفئات الاجتماعية المختلفة (النوع بين الفئات الاجتماعية المختلفة (النوع ناهيك عن التحليلات التي تحاول تلمس العلاقات السببية والتشابكات والتأثيرات المتبادلة بين الظواهر.

ومع التسليم بأن الواقع العملى لا يسمح في بعض الأحيان بتطبيق المنهجيات الإحصائية بحذافيرها، إلا أن هناك خطوط حمراء يجب عدم تجاوزها عند إجراء استطلاعات الرأى العام وهي:

الاستطلاع ومحاولة الوصول إلى درجة الاستطلاع ومحاولة الوصول إلى درجة عالية من الصدق والثبات وتجريب الأداة من خلال الاختبارات القبلية التي تسبق إجراء الاستطلاع.

٢) توافر إطار يسمح بالوصول إلى
 المجتمع المستهدف.

٣) عدم وجود اختلاف كبيربين
 المجتمع المستهدف والمجتمع المعاين.

الالتزام باستخدام عينات احتمالية والبعد عن العينات العمدية.
 تقدير خطأ المعاينة لمعرفة المدى

استطلاعات الرأى في المجتمع المصرى والتي قد لا تنطبق بالضرورة على مجتمعات أخرى. النوع الاجتماعي: تلعب العلاقة بين

العملية التي أبرزتها الممارسة في إجراء

الخاص بكل مقياس يتم تقديره من

البيانات مع ملاحظة أنه لا يمكن حساب

خطأ المعاينة إذا كانت العينة المستخدمة

٦) الحد من التحيز الناشئ عن

٧) التحفظ في إجراء المقارنات

الزمنية أو المقارنات بين المجتمعات

المختلفة إذا لم تكن أدوات القياس

متطابقة ومراعاة الاختلاف في

الخصائص بين المجتمعات محل المقارنة

عند الإشارة إلى التضاوتات بينها.

خبرات عملية من الواقع المصري

ونشير فيما يلي إلى بعض الخبرات

غيراحتمالية.

الاختيار Selection bias.

نوع الباحث ونوع المبحوث دوراً هاماً فى الدراسات الميدانية ولم يلق هذا البعد اهتماماً كافياً فى ادبيات العلوم الاجتماعية وريما أيضاً لا يتم رصده وتحليله حتى تتاح الضرصة لإجراء هذا التحليل.

وعادة ما يهدف تصميم العينة إلى تجنب «تحيز الاختيار» من خلال إعطاء احتمالات معروفة للشرائح الاجتماعية المختلفة، كأن يتطلب تصميم العينة تحديد نوع المبحوث بشكل عشوائى من خلال مثلاً إعطاء ترقيم مسلسل للمقابلات وتستهدف المقابلة ذات الرقم المقابلة مع أنثى وتستهدف المقابلة مع أنثى وتستهدف المقابلة دات الرقم المقابلة مع أنثى وتستهدف المقابلة مع أنثى وتستهدف المقابلة دات الرقم المقابلة دات الرقم المؤوجى مقابلة مع

ويشير واقع تجرية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مصر في إجراء استطلاعات الرأى العام بواسطة الهاتف الى أن وجود تفاعل بين نوع الباحث ونوع المبحوث يؤثر على مدى الالتزام بشروط تصميم العينات المتعارف عليها في الأدبيات العالمية. وقد أظهرت الممارسة الفعلية أن نسبة غير قليلة من المقابلات التي تتم من خلال الهاتف تتعرض الباحث إجراء المقابلة مع مبحوث من المباحث إجراء المقابلة مع مبحوث من الجنس الأخر. فمثلا إذا كان الباحث ذكراً واتصل هاتفياً لإجراء استطلاع ورد عليه أحد الذكور المقيمين بالمنزل وطلب الباحث توصيله بإحدى الإناث في المنزل



أظهرت الممارسة الفعلية أن
نسبة غير قليلة من المقابلات التي تتم
من خلال الهاتف تتعرض لاحتمال رفض الإجابة
إذا ما طلب الباحث إجراء المقابلة مع
مبحوث من الجنس الآخر



قد يؤدى ذلك إلى رفض إجراء الاتصال ويبزداد هذا الاحتمال بين الشرائح الاجتماعية الأكثر محافظة.

توقيت الاتصال: يلعب توقيت الاتصال دوراً في تحديد خصائص العينة المستجيبة، وزيادة الفجوة بين خصائص المعينة وخصائص المجتمع المستهدف فبالنسبة للمسموح الميدانية المعتمدة على الزيارات المنزلية أو بالنسبة لاستطلاعات الرأى المعتمدة على المحادثة الهاتفية فإن إجراء المقابلات أو الاتصالات في الفترة الصباحية يؤدي الى أن تتضمن العينة نسبة من الإناث غير العاملات ومن أرباب المعاشات تفوق نسبة تمثيلهم في المجتمع المستهدف وهو نسبة تمثيلهم في المجتمع المستهدف وهو ما يُشكل تحيزاً في النتائج يتزايد كلما تفاوتت استجابتهم عن باقي شرائح.

الموضوعات ذات الصبغة السياسية: عند استطلاع رأى الجمهور عن موضوعات ذات طبيعة سياسية تهيل الشرائح الاجتماعية الأقل تمكيناً إلى الإجابات المتحفظة التى لا تعكس معارضة أو عدم رضا عن النظام وكأنهم يؤثرون السلامة. وهو ما يدعو إلى تحليل نتائج الاستطلاعات ذات الطبيعة السياسية بقدر أكبر من الحرص في تفسير استجابات الشرائح المهمشة. وعادة تضم هذه الشرائح الفئات الأقل تعليماً والأقل من المدرائح المهمشة.

قياس الرضا عن الخدمات: تظهر نتائج استطلاعات الرأى العام بشكل منتظم أن الشرائح التي تتمتع بخدمات أفضل تكون أقل رضا عن مستوى هذه الخدمات وهو ما يبدو تناقضا يدعو للدهشة. فقد أظهرت استطلاعات الرأى العام التي تحاول قياس درجة الرضاعن خدمات التعليم والصحة والمواصلات والمرافق أن درجة الرضا تزيد في الريف عن الحضروتزيد بين الأسرالتي ينتظم أبنائها في المدارس الحكومية عن الخاصة وتزيد بصفة عامة في المناطق التي تتمتع بخدمات أسوأ، وعلى الأرجح أن الشرائح الاجتماعية التي تحصل فعلا على خدمات أفضل يرتفع سقف تطلعاتها لأنها أكثر انفتاحا على العالم الخارجي وأكثر معرفة - من خلال وسائل الإعلام أو من خلال تجارب شخصية - بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن في الدول المتقدمة وبالتالي تكون أقل رضا عن مستوى الخدمات التي تقدم لها. ويظل المواطن الذي يحصل على مستوى متدنى من

الخدمات - راض بقليله - ويسجل درجة أعلى من الرضاحتى وإن قدمت له خدمة متردية.

#### هلتؤثرالاستطلاعات

#### فسى السرأى السعسام؟

يفترض في استطلاعات الرأي العام أنها أداه لقياس الرأى العام ويمكن استخدامها بالإضافة لأدوات أخرى ومصادر بيانات أخرى لتحليل اتجاهات الرأى العام وتفسير هذه الاتجاهات، وذلك في إطار من الحيادية وباستخدام أساليب منهجية منضبطة تسمح باستخراج نتائج لا يشوبها العوار العلمي أو الأخلاقي. ومع ما اكتسبته استطلاعات الرأى العام من قوة وتأثير في الحياة السياسية في المجتمعات الديمقراطية يثيركثيرمن الباحثين إشكالية ما إذا كانت قوة وتأثير استطلاعات الرأى العام قد تحولت لتلعب دورا مختلفا وتجاوزت دورها المفترض في القياس المحايد لتؤثر وريما لتتلاعب بالرأى العام. ويرى البعض أن هناك علاقة تفاعلية قد نشأت بين استطلاعات الرأى العام والرأى العام تضسه. ويعبارة أخرى لم يقتصر دور استطلاعات الرأى العام على دور الراصد لقياس الرأى العام بل أصبح له دورا خفيا يفترض ألا يلعبه وهو التأثير في الرأى العام ذاته.

وهنا يجب أن نفرق بين نوعين من التأثيرات: الأول تأثيرات مقصودة تتم بأسلوب تآمرى لتحقيق فائدة معينة لأحد الأطراف أو أحد جماعات المصالح أو الضغط وهذه التأثيرات هي تأثيرات مرفوضة أخلاقيا كأن يتم عمل استطلاعات رأى حول مرشح انتخابي بناء على عينة متحيزة بهدف المبالغة في

شعبيته أو التقليل منها لتحقيق أهداف انتخابية.

والنوع الشانى هو تأثيرات غير مقصودة ناتجة عن رد فعل بعض شرائح من الرأى العام لنتائج الاستطلاعات. وعلى سبيل المثال فإن تأثير اللحاق بالضائز والذي يطلق عليه البالضائز والذي يطلق عليه البالضائز والذي يطلق عليه البالفاخبين الذين لم يحددوا موقفهم وعندما ترجح استطلاعات الرأى أحد المرشحين تنضم إليه هذه الشريحة من منطلق الانضمام للفريق الفائز (خليك مع الرايجه).

وفى المقابل قد يكون سلوك الناخبين معاكس لنتيجة استطلاع الرأى العام من قبيل تحدى الاتجاه العام وهو ما يطلق عليه Under dog Effect وربما يكون علامة تحدى من قبل شريحة من الناخبين التى استفزتها نتيجة استطلاعات الرأى وشجعتها على مساندة الخاسر (خالف تعرف).

وهذان النوعان من التأشيرات لا يمكن التنبؤ بهما بشكل قطعى في غياب دراسات اجتماعية نفسية للمجتمع محل الدراسة ولاستجابته لموضوع الاستطلاع من خلال الأساليب الكيفية المكملة مثل المجموعات البؤرية. ويظل التحدى الأكبر هو كيفية تقدير تأثير كل منهما وهل يتكافأن؟ ومن ثم يزيل أحدهما تأثير الأخر. أم يطغى أحدهما على الآخر على نحو يؤثر في النتائج.

#### قياسات الرأى وضعف

التنشئةالسياسية

كثيراً ما يشكك المحللون السياسيون في صدق نتائج استطلاعات الرأى العام

#### هل تتسم أدوات القياس بالثبات ؟

في المجتمعات التي مازالت في بدايات

الإصلاح السياسي، ويرى هؤلاء المحللون

أن قياس الرأى العام في مجتمعات لم

يعتد مواطنوها على قدركافي من حرية

التعبير عن الرأى يجب أخذها بحذر.

وتشير نتائج استطلاعات الرأى العام

التي أجريت في مصر في السنوات

الثلاثة الأخيرة والتي تناولت موضوعات

ذات صبغة سياسية أن درجة الإفصاح عن

عدم الرضا تقل بين الأقل تعليما والأقل

دخلا. ويتسق ذلك مع ما سبق الإشارة

إليه من أن الشرائح الاجتماعية الأكثر

هشاشة تكون في بدايات مسيرة الإصلاح

السياسي أكثر حذرا في التعبير عن رأيها

بحرية وصراحة لاسيما إذا ما تعلق الأمر

بأمور سياسية كانت في الماضي القريب

من المحرمات. يضاف إلى ذلك أن انتشار

ثقافة استطلاع الرأى العام هي في ذاتها

عملية تحول لا يستجيب لها الجميع

بنضس السرعة. وتجدر الإشارة إلى أن

وجود شرائح متخوفة من إبداء رأيها

ينتج عنه تأثير يطلق عليه «التأثير

التراكمي للصمت، Spiral of Silence

Effect وهو التأثير الناتج عن صمت فئة

«مستضعفة» أو «مهمشة» تعارض الموضوع

المطروح في استطلاعات الرأي العام

ولكنها متخوفة من الإفصاح عن رفضها

له وتؤثر الصمت لإحساسها بأن هناك

قوة تسانده ومن ثم لا تظهر نتائج

استطلاع الرأى العام هذه الشريحة

بوزنها النسبي الحقيقي.

قضية مدى الثبات الذي يجب أن يتوافر في أدوات قياس الرأى العام هو أحد التحديات التي تواجه الباحثين العاملين في مجال قياس الرأى العام. ونؤكد هنا على أن الثبات مقصود به ثبات الأداة المستخدمة في قياس الرأى العام وليس المقصود به ثبات (أو عدم تغير) اتجاهات الرأى العام، ويقاس ثبات الأداة من خلال تكرار تطبيقها على نفس الجمهور لمعرفة مدى التغير الذي يطرأ على الاستجابات من مرة إلى أخرى، ويعتبر عدم تغير الاستجابات عند التكرار مؤشراً عن ثبات الأداة. وتتطلب الحبكة العلمية أن يقيس الباحث درجة ثبات الأداة وهو أمر شائع في الاختبارات المستخدمة في فروع علم النفس بدرجة لستحدمه سي العلم العبد من باقى فروع العلوم العبد من باقى فروع العلوم المراكبة

تسهم استطلاعات الرأى العام في تحقيق التوافق المجتمعي حول القضايا الهامة من خلال خلق الحوار حول هذه القضايا استناداً إلى معلومات موثقة عن تفضيلات المواطنين



#### شهدت الدول النامية انفراجسة تدريجيسة سسمحت بهامش من الحرية صاحبه ازدهارنسيي فيى صنياعة استطلاعات الـــرأى العــام



وفي كثير من الأحيان يواجه قياس شيات الأستللة المستخدمة في استطلاعات الرأى صعوبات عملية مرتبطة بالعثور على نفس المفردة مرة أخرى. وهي بعض الأحيان يكون السؤال الموجه إلى الجمهور لا يتسم بقدر عال من الثبات إلا أن ذلك لا يشكل تغيرا يذكر في مجمل النتائج. وعلى سبيل المثال، فإن توجيه سؤال عن مدى الرضا عن العمل الذي يقوم به المبحوث، إذا ما تم توجيهه في الصباح قبل الذهاب لعمله قد يعطى إجابات أكثر إيجابية مما لو تم توجيه السؤال في المساء بعد العودة من العمل. إلا أن توزيع المقابلات على ساعات النهار يزيل في المتوسط التحيز الناتج عن عدم ثبات هذا السؤال. بمعنى آخر، فإن توجيه السؤال لنفس الشخص مرتين، مرة في الصباح، وأخرى في المساء قد يعطي استجابات مختلفة لصالح الاستجابات الصباحية. إلا أن توزيع المقابلات على مدار اليوم يؤدى إلى الوصول إلى درجة رضا للمجتمع المستهدف لا تختلف في المتوسط إذا ما تم تكرار السؤال. وبمعنى آخر فإن الثبات قد لا يتحقق على المستوى الضردى ولكنه يتحقق على المستوى الجمعي. والثبات الجمعي أكثر أهمية في حالة قياس الرأى العام أما الثبات الضردى فقد يكون أكثر أهمية في بعض فروع العلوم الأجتماعية

الإتاحة والسرية.

يهدف الإحصائي إلى جمع البيانات من أجل إتاحتها لتوظيفها على النحو الذي يسمح بأداء الدور التنموي بقدر أكبر من الفاعلية والكفاءة، ومن ثم فإن التكوين الفكرى للإحصائي يتنافى بصفة عامة مع تقييد إتاحة البيانات للكافة. ومن الشروط التي لا يتحقق الحكم الرشيد بدونها مبدأ الشفافية والذي يعنى التوسيع في إتاحة المعلومات للمواطن كحق من حقوقه. ومدى تحقق الحكم الرشيد يرتبط بمدى تحرك مؤسسات المجتمع من مبدأ «المعلومات على قدر الحاجة، إلى مبدأ «المعلومات حق لكل مواطن،.

ومع إيماننا الكامل بأنه في غيبة المعلومات فإن النجاح لا يأتي إلا مصادفة وأن إتاحة المعلومات يجب أن تكون هي الأصل وماعداها الاستثناء،

إلا أن هناك شرطين مقيدين لإتاحة السيانات يجب عدم إغفالهما: الشرط الأول مرتبط بعدم تعارضها مع الحفاظ على سرية البيانات الشخصية وهذا القيد يشكل العمود الفقري لأخلاقيات مهنة الإحصاء والتي لم تترك فقط للضمير الإنساني وإنما نظمتها القوانين. ومنها القانون المصرى الذي يجرم إفشاء بيانات شخصية تتعلق بشخص معين (أو أسسرة أو منشسأة) إذا كان قد تم جمع هــده البيانات لأغــراض التعداد السكاني أو في إطار مسوح ميدانية حتى لوكانت هذه البيانات يمكن استخدامها في تأسيس مخالفة قانونية (مثل التهرب من الضرائب). والإحصائي في ذلك - مع الفارق - مثل القيس الذي يستمع لاعتبرافات «المذنب» ولكنه لا يستخدم هذه المادة الذي تم الاعتبراف بها لمعاقبة من اعترف بها.

والشرط الثانى يرتبط بعدم تعارض الإتاحة مع مقتضيات الأمن القومي وهذا الشرط يستخدم في بعض المجتمعات بقدر من الإفراط في المنع الذي قد يكون في بعض الأحيان غير مبررا. كما أن تطبيقه يتجه في بعض الأحيان إلى حماية أفراد أكثر من حماية الأمن القومي، وفي بعض الأحيان لا تكون هذه التفرقة سهلة. ويتطلب الأمر أن يتوافق المجتمع على تحديد جهة محايدة وذات مصداقية لتحديد الخطوط الحمراء التي يؤدي تجاوزها إلى تهديد الأمن القومي دون إضراط أو تضريط.

وبالنسبة لاستطلاعات الرأى العام، توجد إشكالية إضافية تتملق بتمريف مالك البيانات التي تم جمعها، فمثلا إذا طلبت جهة معينة (مؤسسة حكومية-شركة خاصة-مؤسسه من مؤسسات المجتمع المدنى-حزب سياسى-...) من إحدى مؤسسات قياس الرأى العام عمل استطلاع رأى لقياس الرأى العام حول موضوع معين. هل تعتبر نتائج هذا الاستطلاع من ضمن المعلومات التي يحق لأى مواطن الإطلاع عليها أم أن للجهة صاحبة الاستطلاع حجب هذه البيانات إذا ارتأت ذلك. وهو أيضاً موضوع يتطلب توجه مجتمعي متفق عليه يتم



#### رفاعة الطهطاوي

#### المرشد الأمين للبنات والبنين

في السنة التي غادرت فيها الحملة الفرنسية مصر (١٨٠١) وَلد رِفاعة الطهطاوي في بلدة طهطا بصعيد مصر ليساهم بعد ذلك بجهود غير مسبوقة في تحويل مصر ثقافيًا وعلميا من حالة التخلف وحياة العصور الوسطى إلى بدايات النهضة والتقدم.

وفد رفاعة عام ١٨١٧ إلى الأزهر طلبًا للعلم واقترب من شيخ الأزهر آنذاك حسن العطار الذى احتضنه واختصه بمزيد من الرعاية لما أحس فيه من الذكاء وحب العلم.

وفي عام ١٨٢٤ أصبح رفاعة واعظًا وإمامًا لإحدى فرق الجيش المصرى، ثم رشحه الشيخ العطار للوالي محمد على لكي يكون إمامًا للمبعوثين المصريين إلى باريس عام ١٨٢٦، وهناك بدأ في تعلم الفرنسية ودرس العلوم المقررة على طلاب البعثة ووجهه المشرفون إلى إتقان الفرنسية. وانتهز الشيخ فرصة وجوده في باريس فأمعن النظر في كل ما رآه، وتغلفل في الحياة الفرنسية فعرف عن الدستور والانتخابات ومجامع العلماء وعاد إلى مصر عام ١٨٣١ وترقى في الوظائف وعمل في الصحافة واتجه إلى التأليف. ومن أشهر مؤلفاته: «خلاصة الإبريز والديوان النفيس»، و«تخليص الإبريز في تلخيص باريز»، و«مباهج الألباب المصرية في مناهج الألباب المصرية»، و«تعريب القانون المدنى الفرنساوي»، وتاريخ قدماء المصريين»، ورسالة المعادن»، وكذلك «المرشد الأمين في تربية البنات والبنين» الذي طبع لأول مرة في مطبعة بولاق عام ١٨٧٢، وهو كتاب عن التربية.

وقد أعادت مكتبة الآداب بالقاهرة عام ٢٠٠٨ طبع كتاب «المرشد الأمين» وقدم له محمد على حسن وأحمد على حسن، واختارت «وجهات نظر » مقتطفات منه.

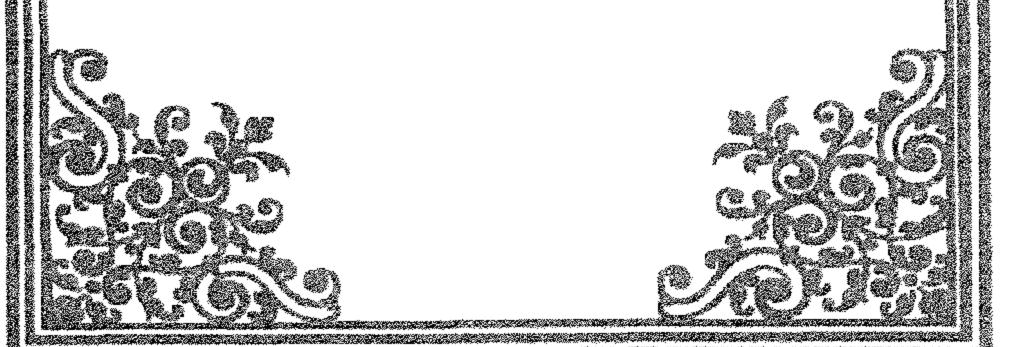

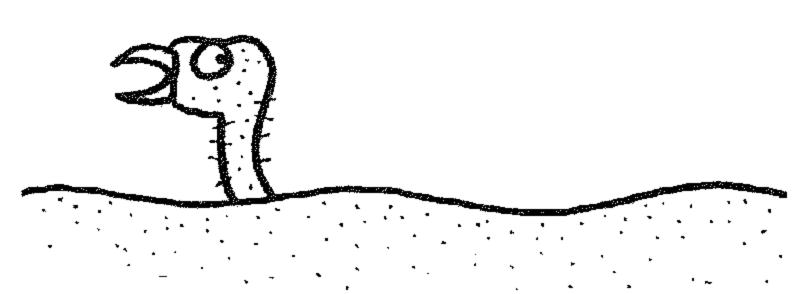

#### فوبيا المحطورات

مارست حكومات العالم الثاني

والثالث قدراً كبيراً من السيطرة على قياس الرأى العام وإنتهاجت هذه السيطرة مسارين متوازيين. تمثل المسار الأول في التضييق على آليات وإجراءات قياس الرأى العام بواسطة مراكز البحوث وميؤسيسات المجستيميع المبدنيي ووضيع الضوابط المبالغ فيها حول موضوعات الاستطلاعات وصياغة أسئلتها وضرورة الحصول على تصاريح لجمع البيانات. وتمثل المسار الثاني في احتكار إنتاج هذه القياسات داخل جهات ذات طبيعة أمنية لا يتوافر لها الكوادر الفنية والبيثة المعرفية التى تسمح بإنتاج استطلاعات على مستوى عالى من الحرفية والمهنية. وقد انعكست هذه البيئة المغلقة بصورة سلبية على صناعة استطلاعات الرأى. وبسقوط حائط برلين بدأت هذه السيطرة في الانضراج في دول المعسكر الاشتراكي وانتشرت ثقافة استطلاعات الرأى العام. كما شهدت الدول النامية انفراجة تدريجية سمحت بهامش من الحرية صاحبه ازدهار نسبى في صناعة استطلاعات الرأى العام. وساعد على حدوث هذه الانضراجة عاملين هما العولمة وثورة الاتصالات حيث دعمت التوجهات الطاغية نحو العولمة مزيد من الأنشطة والبرامج المهتمة بقياس الرأي العام العالمي وليس فقط الوطني، وازداد الاهتمام بدراسة التضاوتات في الرأي العام بين الدول المختلفة واتجاه هذه التفاوتات عبرالزمن. وأصبحت مؤسسات استطلاعات الرأى العام عابرة للقارات وعابرة للثقافات. وقد واكب هذا التوجه العالمي طفرة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمثلت في زيادة انتشار الهاتف الثابت أو المحمول وإتاحة الاتصالات الهاتضية بين دول العالم. ولعل خدمة الاتصالات الهاتفية هي الخدمة الوحيدة التي شهدت تراجعا مستمرا في أسعار إتاحتها مع تحسن جودة الخدمة المقدمة وهو ما جعل التواصل عبر الدول وداخل الدول في متناول الجميع. وبالتالي تضاءلت المساهات التي تفصل بين الدول والشعوب وأصبح التواصل عبر الأثير - الذي كان في السابق بعيد المنال - أيسر وأرخص.

## في سعة المعارف

#### رفاعة الطهطاوي

سعة دائرة المعارف عبارة عن كسب جميع حقائق حوادث المعارف البشرية لاتساع عقول ذوى الألباب الزكية وهي ثمرة الإكثار من بذل الجهود في قراءة كتب العلوم والضنون مما تقادم عهده أو تجدد وهي عبارة عن الجولان في معرفة التاريخ ومعرفة الألسن ومعرفة الكتب المؤلفة في أي فن من الفنون بأنواعها.

فمن المعلوم أن الغرض الأصلى من العلوم والمعارف إنما هو الانقياد لأمر الله تعالى بما اقتضته الحكمة الربانية في بعثه للرسل عليهم الصلاة والسلام حيث إن الحكمة في بعثهم إنما هي لانتظام أحوال العباد في المعاش والمعاد مما لا يحصل إلا بعبادة أو معاملة أو مناكحة أو جناية فكل بالغ عاقل مكلف يعلم الحلال والحرام والعمل به لينال سعادة الدارين لكونه عمل وعمل بما فيه السعادة لمعاشه ومعاده.

ولا يتيسر معرفة امتثال أمر الشارع إلا بعلم ما جاء به ولا يتحصل العلم إلا بالاشتغال به والجد في طلبه واستجماع أصوله وفروعه ومكملاته ومتمماته فالاشتغال به أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات وهو ينحصر في جنسين دنيوى وأخروى يعنى علوم المعاش وعلوم المعاد وقد أكرم الله سبحانه وتعالى الإنسان وخلق له ما في الكون من سائر المنافع وزينه بالعقل الذي يميز به بين الحسن والقبيح والضار والنافع والخطأ والصواب وجعل سبحانه وتعالى الإنسان المتصف بالقريحة الذكية والملكة القوية موفقا لتحصيل العلم واستفادته واستنباطه وإفادته.



وأدى ذلك إلى ظهور بيئة عالمية جديدة يتزايد فيها الطلب على قياس الرأى العام في المجتمعات المختلفة وتتوافر أدوات لقياسه زهيدة التكلفة وغير خاضعة لسيطرة السلطات المحلية التي لا تستطيع التحكم في الفضاء المعلوماتي. وهو ما أدى بدوره إلى إرساء قناعة بين النخب الحاكمة في الدول النامية بعدم جدوى السيطرة على قياس الرأى العام وأصبح الحرس القديم في معظم الدول النامية أكثر تفهما - حتى ولو كان بدون قناعة - لعدم إمكانية حظر قياس الرأى العام أو استئشار المؤسسات الأمنية بهذا القياس دون غيرها.

وأصبح من غير المعقول منع المراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدنى الوطنية من جمع بيانات يمكن جمعها من خارج الحدود سواء من خلال الهاتف الثابت أو المحمول أو البريد الإلكتروني. كما أصبحت محظورات الأمس والتي تتناول الموضوعات السياسية والدينية والأخلاقية «الحساسة» مباحات وأصبحت الخطوط الحمراء أقل احمرارا مع مرور الوقت. 🎬

References: Best, Smuel J. and Benjamin Radcliff. 2005. "Polling America, An Encyclopedia of Public Opinion" vol. 1&2 Westport, CT: Greenwood Press. Bishop, George. 2005. The Illusion of Public Opinion: Fact & Artifact in American Public Opinion Polls. Rowman & Littlefield Publishers, Inc. Brooker, Russell and Schaefer, Todd. 2006. Public Opinion in the 21st Century: Let the People Speak: Houghton Mifflin Company. Saris, Willem E. and Paul M. Sniderman, 2004. Studies in Public Opinion, Attitudes, Nonattitudes, Measurement Error and Change, Princeton, NJ: Princeton University Press. Spangenberg, Frits. 2003. The Freedom to Publish Opinion Poll Results: Report on a Worldwide Update, Lincoln NE: The World Association for Public Opinion

Research.

الصحف المصرية يوم ٢٠ أكتوبر ٢٠٠٧ الصحف المصرية يوم ٢٠ أكتوبر ٢٠٠٧ بحديث لرئيس الجمهورية فجر به مشكلة الطاقة، داعيا إلى اعادة تنشيط برنامج الطاقة النووية الذي كان على وشك التنفيذ في مستهل الثمانينيات ثم وضع في الأدراج، وكالعادة انطلقت الأقلام بعد حديث الرئيس باحثة عن الأشكلة وكأنها قد ولدت في تلك اللحظة ولم يكن قد مضى على إثارتها ربع قرن شرحنا خلاله أبعادها المتعددة في عشرات شرحنا خلاله أبعادها المتعددة في عشرات المقالات والأبحاث.

ويعتبر قطاع الكهرباء من أهم مؤشرات الطلب المحلى على البترول والغاز، اذ ارتفع استهلاكه منهما من نحو مليون طن بترول مكافئ Ton of oil الميون طن بترول مكافئ 19۷۵ السي و equivalent toe الميون عام ٢٠٠٦، وهو ما يعادل ١٤٪ من إجمالي الاستهلاك المحلى من هذين المصدرين في العام الأخير.

أما الطاقة الكهرومائية المولدة من السد العالى وباقى المساقط المائية على النيل فقد بلغت حدها الأقصى تقريبا عند ١٣ مليار كيلووات ساعة، وهو ما يعادل حراريا نحو ٣ ملايين ١٥٥، ولا يتجاوز ١٢٪ من إجمالى الكهرباء المولدة عام ٢٠٠٦ وبلغت جملتها (حراريا ومائيا) عام ٢٠٠٦ وبلغت جملتها (حراريا ومائيا)

كذلك الحال بالنسبة لمصادر الطاقة المتجددة كالرياح، والتي ما زالت تحبو خطواتها الأولى، إذ لم تساهم بأكثر من نصف مليار كيلووات ساعة عام ٢٠٠٦ وهو ما يعادل حراريا نحو ١٠٠٠ الف ١٥٥.

وكما يستخلص من المؤشرات المتاحة فإن معدل نمو الطلب على الكهرباء خلال الفترة ٢٠٢٠-٢٠٠٠ سوف لا يقل عن ٧٪ سنويا في المتوسط.

اما بالنسبة للبرنامج النووى، الذى نرى أنه صار ضرورة حتمية، فإنه لا يتوقع أن تبدأ مساهمته الجدية في سد جانب من احتياجات الكهرياء قبل ٢٠٢٠، وهذا بافتراض القدرة على تذليل العقبات التي تعترضه، وهي ليست هيئة (ينظر في ذلك دراستنا التفصيلية في التقرير السنوى «الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية»، دار «الأهرام»، يناير الاستراتيجية»، دار «الأهرام»، يناير

بذلك لا يبقى فى الأفق القريب لمواجهة احتياجات مصر من الطاقة غير الاعتماد على البترول والغاز والذى بلغ استهلاكهما المحلى عام ٢٠٠٦ نحو ٥٢ مليون 100 بمعدل نمو ٥٠٪ سنويا فى المتوسط منذ ١٩٧٥ (موزعا بنسبة ١٠٪







حسين عبيدالله



النقطة الحرجة يمكن أن تحل قبل ٢٠٢٠ بسنوات تبعا لحجم التصدير. وبذلك تدخل مصرفى الصراع العالمي المتوقع لتأمين احتياجات كل دوله مسن الاحتياطيات العالمية الآخهذة في النضوب السريع



لقطاع الكهرياء و ٦٠٪ لغيره من الاستخدامات).

فى ضوء تلك التقديرات، فان معدل نمو استهلاك الطاقة فى مصر خلال الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٠ يمكن ان يتجاوز ٧٪ سنويا فى المتوسط، وذلك لعجز جهود ترشيد الطاقة عن خفضه، بل والغاء جهاز تخطيط وترشيد الطاقة عام ٢٠٠٦ بدلا من دعمه وتنشيط دوره.

مع ذلك فقد رأينا افتراض معدل متحفظ لنمو الاستهلاك عبر المستقبل المنظور وهو ٥٪ سنويا في المتوسط، وذلك على أمل ان ينجح المجلس الأعلى للطاقة، الذي أعيد انشاؤه عام ٢٠٠٧ بعد غفوة طالت دون مبرر لربع قرن، في وضع وتنفيذ برامج صارمة لترشيد الطاقة بعد ان دق ناقوس الخطر عاليا ومدويا.

وبدلك تقدر احتياجات مصر من البترول والغاز بحلول ٢٠٢٠ بنحو ١٠٣ مليون toe أو ٧٥٠ مليون برميل بترول مكافئ barrel of oil equivalent (boe) سنويا.

على هذا الأساس يمكن ان يبلغ مجموع الاحتياجات المحلية (أى مجموع الاحتياجات المحلية (أى الاستهلاك المجمع) خلال الفترة ٢٠٠٦- ١٠٠٠ نحو ١١٠٠ مليون ١٥٥٠ واذ تقدر احتياطيات البترول والغاز المعلنة رسميا بنحو ١٦ مليار برميل) (منها ١٦ غاز)، وهو ما يعادل نحو ٢٠٠٠ مليون ١٥٥٠ فان نصيب مصر من احتياطيات البترول والغاز (والذي يتراوح حجمه المختلف والغاز (والذي يتراوح حجمه المختلف على تقديره بين النصف والثلثين) يمكن أن ينفد بحلول ٢٠٢٠ أو بعدها بسنوات قليلة.

هذا بافتراض ان مصر لن تقوم بتصدير شئ من نصيبها من الزيت أو الغاز. أما اذا ارتفع الانتاج بحيث يغطى نصيب مصر احتياجاتها ويحقق فائضا للتصدير، فإن النقطة الحرجة يمكن أن تحل قبل ٢٠٢٠ بسنوات تبعا لحجم التصدير. ويذلك تدخل مصر في الصراع العالمي المتوقع لتأمين احتياجات كل دولة من الاحتياطيات العالمية الأخذة في النضوب السريع.

والواقع ان الحديث حول اقتراب عجز الامدادات النفطية العالمية عن مواجهة الطلب المتزايد عليها لم يعد حديثا عبثيا، ومن ذلك ما تتوقعه وكالة الطاقة الدولية من بلوغ إنتاج النفط التقليدي ذروته في منتصف العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين (أي حوالي ٢٠١٥) ليبدأ بعد ذلك رحلة النضوب الطبيعي. ومع التسليم بأن النفط غير التقليدي، ومن أمثلته النفط المستخلص من رمال القارومن الغاز الطبيعي ومن الضحم والوقود الحيوي كالايثانول، يمكن أن يسد جانبا من العجز في السوائل النفطية، إلا أن الوكالة تتوقع أن يقصر إجمالي العرض المالمي من النفط بنوعيه بحلول ٢٠٢٠ عن مواجهة الطلب العالمي المتزايد، وأن العالم يمكن أن يواجه بحلول العام المذكور عجزا يقدر بنحو ١٩ مليون باري وهو ما ينبغي توفيره من مصادر نفطية غير تطليدية وغير معلومة في الوقت الحاضر. (ينظر مقالنا بعنوان «وداعا عصر النفط، في مجلة «وجهات نظر»، دیسمبر۲۰۰۷).

والخلاصة، أنه بافتراض عدم وجود ظروف استثنائية ترفع السعر إلى

#### كيف يترك لشركة يرأسها موظف التصرف في تلك الثروة وبسعر يتفق مع المشترى على أنه سرى؟ وما دواعي تلك السرية؟



مستويات لا يمكن توقعها، فإن المتوقع أن لا يقل سعر البترول عن ١٢٠ مائة وعشرين دولارا للبرميل بحلول ٢٠٢٠ . ومعنى ذلك، إذا تحولت مصر إلى مستورد كامل لاحتياجاتها من البترول والغاز والتي تقدر بصورة متحفظة: بنحو ۷۵۰ ملیون برمیل سنویا بحلول ۲۰۲۰، فإنه سيكون عليها أن تواجه فاتورة استيراد لا تقل قيمتها عن ٩٠ مليار دولار سنويا، قابلة للزيادة مع نمو الاستهلاك المحلى من الطاقة.

فكيف يمكن تدبير هذه المبالغ، أخذا في الاعتبار ضآلة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية وازدياد الاعتماد على الاستيراد لتوفير احتياجات أساسية عديدة غير بترولية؟ وماذا يحدث إذا عجزنا عن توفير احتياجاتنا من الطاقة والتي يطلق عليها بحق «شريان الحياة» \*Life blood

وهنا يفرض السؤال التألي نفسه: هل يصح، وهذه حالة الطاقة في مصر، أن نهدر ما توهر لدينا من الغاز بتصديره ورفع إنتاجه بمعدلات فلكية، إذ قضر خلال الفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٧ من نحو ٢٤ مليون toe إلى نحوه مليون loe بمعدل نمو ٣٢٪ سنويا في المتوسط. ولا يزال في التزامات التصدير كميات كبيرة سواء من معملي الإسالة بدمياط وإدكو أم عبر الأنابيب في خط الأردن سوريا لبنان وفي الخط البحري لإسرائيل. وكما يؤكد رئيس الشركة القابضة للغازات فإن الإنتاج سوف يرتضع إلى أكثر من ٩٠ مليون toe بحلول ٢٠١١.

ومع أن المعلن رسميا من احتياطيات الغاز-رغم ما يحيطها من شكوك سيأتي شرحها - لا يتجاوز ١٪ من الاحتياطيات العالمية مقارنا باحتياطيات قطرالتي تبلغ ١٤٪، فإن صادرات مصرمن الغاز عام ۲۰۰۱ (۱۷ ملیار متر مکعب) تجاوزت نصف صادرات قطر (۳۱ ملیار متر مكعب)، كما تجاوزت مثلى صادرات إيران (٧ مليارات متر مكعب) التي تتمتع بنحو ١٦٪ من الاحتياطيات العالمية وتوجه إنتاج الفاز الإيراني بكامله للاستهلاك المحلى، وهو أفضل استغلال، اقتصاديا وبيئيا.

على تلك الخلفية من النمو الفلكي في الإنتاج والتصدير تأتي شكوك قوية حول تقدير المؤكد من احتباطيات الغاز المصرى. فقد قامت الشركات العاملة في مصربالاستعانة ببيت الخبرة وود ماكنزي لمراجعة تقديراتها، فقام في تقريره المؤرخ يناير ٢٠٠٧ بتصنيف تلك

الاحتياطيات إلى نوعين: يقدر أولها بنحو ٣١ تريليون قدم مكعبة ويطلق عليها «الاحتياطيات المتعاقد عليها» ويسبغ عليها صفة «التجارية». أما الباقي الذى يقدره بنحو ٣٢ تريليون قدم مكعبة فيطلق عليها «احتياطيات فنية غير متعاقد عليها، ويصفها بأنها «اكتشافات» لم تبدأ فيها التنمية. وإذ يستقر رأى مهندسي البترول على أن الاحتياطيات لا توصف بأنها «مؤكدة» قبل أن تتم تنمية الحقل ويستخرج منه ثلث ما يحتويه من النفطأو الغاز، فإن وصف التقرير للقسم الثاني من الاحتياطيات بأنها اكتشافات غير منماة ينفى عنها صفة المؤكدة التي تقتصر فقط على ٣١ تريليون قدم مكعبة.

والخلاصة، أنه إذا تحققت خطط التوسع في إنتاج الغاز وتصديره على هذا النحو، فإن احتياطيات الغاز المعلنة رسميا (۷۰ تريليون قدم مكعبة)، مع إنتاج يبلغ ۹۰ مليون toe سنويا بحلول ۲۰۱۱ (٦,٣ تريليون قدم مكعبة) بمكن أن تنضب قبل مضى ١٩ عاما وليس ٣٤ عاما كما يتردد رسميا.

#### البرلمان وتصديرالغاز

كان بعض أعضاء مجلس الشعب قد طالبوا مؤخرا بالاطلاع على أسعار تصدير الغاز لإسرائيل فقيل لهم إنها سرية ولا يمكن كشفها إلا باتفاق طرفى العقد. أي أنه يلزم الطلاع أعضاء المجلس عليها - وهم الأمناء على ثروة مصرالطبيعية نيابة عن الشعب -الحصول على إذن من الشركة الإسرائيلية المستوردة للغاز. فكيف يترك تشركة مصرية يرأسها موظف عام التصرف في تلك الثروة الناضبة ويسعر يتفق مع المشتري على أنه سرى؟ وما دواعي تلك السرية؟ وما الذي يضمن عدم تورط طرفي الصفقة - وهي بطبيعتها طويلة الأجل (٢٠ عاما) وليست شحنة عارضة - في إبرام عقود والتزامات قد تضر بالمصلحة الوطنية؟ ويصرف النظرعن موضوع السرية،

فإن ثمة أسئلة تحيط بتصدير الغاز عموما مما تتطلب إجابة واضحة ومحددة من قطاع البترول، وهو ما نوجزه فيما يلى:

(۱) يستفاد من أقوال ممشل الحكومة أن تكلفة إنتاج الغاز لا تتجاوز ٧٠ دولار (٧٠ سنتا) لكل مليون وحدة

حرارية بريطانية British thermal units ) Btu)، وأن سعر البيع الإسرائيل حتى لوكان ١٠٥ دولار لكل مليون وحدة فإنه يحقق ربحا للدولة، ولكن السعر يزيد على السعر المحلى للصناعات الثقيلة الذي سيبلغ ٢٠٦٥ دولار في تهاية ٢٠٠٩. أي أن السعر الحالي ما زال أقل من ٢٠٦٥ دولار. (٢) وأول ما يلاحظ هنا أن مبادئ

الاقتصاد تؤكد أن التكلفة لا علاقة لها بالسعرفي حالة منتجات الشروة الطبيعية وإنما يتحدد السعر بعوامل العرض والطلب في أسواق السلعة. فاستخراج الذهب وإن تكلف جنيهات قليلة لا يبرربيعه بسعريقل عن السعر السائد في أسواقه بحجة أنه يحقق هامشا من الربح فوق التكلفة. وإذ يحتوى برميل من البترول على ٥٠٦ مليون Btu، فإن تصدير الغاز حتى لو بلغ السعر ٢٠٦٥ دولار، معناه أن تصدير ما يعادل من الغاز برميلا من البترول لا يتجاوز ١٥ دولارا، وهو ما يقل عن سدس سعر البترول الذي حقق ٩٣ دولارا للبرميل خلال الربع الأول من العام الحالى، أخذا هي الاعتبار أن الغاز أعلى جودة وأقل تلويثا من البترول، فهل يوجد إهدار لتلك الثروة النظيفة أكثر من تصديرها بهذا السعر المتدنى بينما ينبغى أن لا يقل السعر عن ١٦ دولارا للمليون Btu وهو السعر السائد فعلا في أغلب الأسواق الرئيسية للغاز؟

(٣) جرى العرف على إدخال نص يتيح تصعيد السعر مع المتغيرات التي تطرأ على أسواق السلعة التي تغطيها عقود طويلة الأجل، ومنها عقود تصدير الفاز التي يمتد أجلها إلى ٢٠ عاما أو أكثر. فهل تضمنت عقود تصدير الغاز المصرى مثل هذا النص وما محتواه؟ أم أن هذا النص يعتبر أيضا من الأسرار التى لا تكشف إلا باتضاق البائع والمشترىء



(٤) ويقول ممثل الحكومة إن عقود تصدير الغاز تراجع الآن بهدف رفع السعروهو ما يحقق ١٨ مليار دولار كعائد إضافي خلال الأعوام العشرين القادمة. وهذا كلام مرسل لا يستند إلى أساس علمي أو عملي إذ لا يمكن التنبؤ بما سيكون عليه الحال عبر المستقبل والأغلب أن مصر ستتحول إلى مستورد

للغاز وللبترول وبأسعار لا تحتمل كما أوضحنا فيما سبق.

هنا ينبغى الاعتراف بأن إقامة مشروعات لتصدير الغاز لإسرائيل أو لغيرها كان خطأ استراتيجيا جسيما، وخاصة إذا أخذ في الاعتبار تدنى الأسعار التي تم التعاقد على أساسها والتي يقال إن بعض الدول المستوردة تتاجر فيه ببيعه لدول أخرى بأسعار تتجاوز أضعاف السعر الذي تدفعه لمصر. وهذا ما سوف يلجئنا لاستيراد الغاز مستقبلا بعشرات أمثال سعر تصديره الحالي، بل يحتمل أن يتعذر الحصول عليه بأى ثمن في ظل الصراع المتوقع بين الدول لتأمين احتياجاتها من الطاقة الأخدة في النضوب عالميا.

#### تحديد الإنتاج

#### بالاحتياجات المحلية

في ضوء ما تقدم، وإذ يعول على البترول والغاز لمواجهة الاستهلاك المحلى المتزايد من الطاقة عبر المستقبل المنظور، فإن الأمر يقتضى إلقاء بعض الضوء على أسلوب البحث عن البترول والغاز وتنميته وإنتاجه بالشراكة مع الشركات الأجنبية. فالتنقيب عن تلك الحقول في مصر يجرى عن طريق التعاقد مع شركات أجنبية بموجب ما يعرف باتفاقيات اقتسام الإنتاج التي يقوم الشريك الأجنبي بمقتضاها بالإنفاق وحده على جميع العمليات، فإذا ثم يتحقق اكتشاف تجارى خلال فترة أولية (٦-٨ سنوات) يغادر دون أن يسترد شيئا مما أنفقه. أما إذا تحقق اكتشاف تجارى فإن العقد يمتد أجله إلى نحو ٣٥ عاما ويبدأ الشريك الأجنبي في استرداد نفقاته من نسبة معينة من الإنتاج الكلى يحصل عليها سنويا في صورة عينية، ثم تقوم بالدولار بضريها في سعر تصدير البترول أو الغاز. ويستمر حصوله على تلك النسبة عاما بعد آخر إلى أن يكتمل سداد النفقات.

أما ما يتبقى بعد حصة سداد النفقات Cost recovery فإنه يقتسم بحيث يحصل الشريك الأجنبي على نسبة إضافية كريح صاف Equity share، ثم تحصل الدولة المضيفة (مصر) على ما يتبقى بعد ذلك.



وتتحدد حصة الشريك الأجنبي المخصصة لاسترداد المحكمة الأسترداد المحكمة الأسترداد المحكمة الأسترداد المحكمة المح



النفقات عادة بنحو ١٠٪ من الإنتاج الكلى، كما تتحدد حصته المخصصة للريح بنحو ٢٥٪ مما يتبقى، أى ١٥٪ من الإنتاج الكلى، وبذلك يبلغ إجمالي ما يحصل عليه الشريك الأجنبي اثناء فترة استرداد النفقات نحو ٥٥٪ من الإنتاج الكلى. أما نصيب مصر فيتقلص خلال تلك الفترة إلى ٥٤٪ من الإنتاج الكلى.

وفى ضوء التجارب الفعلية التى شملت جميع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر على امتداد فترات غطت استرداد النفقات، يختلف الرأى حول متوسط نصيب مصر من الإنتاج الكلى، إذ يرى البعض أن هذا النصيب لا يتجاوز النصف، بينما يرى قطاع البترول أنه يقترب من ثلثى الإنتاج اعتمادا على بيانات سنوات معينة وليس على المتوسط الطويل الأمد.

وسواء كان النصف أو الشلثين، فإن الأرقام الفعلية للإنتاج والاستهلاك المحلى، كما وردت في تقرير الجهاز الركزى للمحاسبات، تؤكد أن مصر صارت مستوردا صافيا للبترول والغاز، إذ يتجاوز استهلاكها المحلى منهما نصيبها من الإنتاج الكلى، مما يلجئها إلى تغطية العجز بالشراء من نصيب الشريك الأجنبي وبالعملة الأجنبية.

وتوضيحا لذلك، فقد بلغ الإنتاج الفعلى للبترول والغاز خلال العام المالى الفعلى للبترول والغاز خلال العام المالى ٢٠٠٥/٢٠٠٤ نحو ٥٨ مليون طن بترول مكافئ ١٥٥ كما بلغ نصيب مصر منهما نحو ٣٩ مليون ١٥٥. هذا، بينما بلغ الاستهلاك المحلى من البترول والغاز في العام المذكور ٤٩ مليون ١٥٥. ومعنى ذلك أن مصر قامت بشراء العجز الذي يبلغ نحو ١٠ عشرة ملايين ١٥٥ من نصيب نحو ١٠ عشرة ملايين عجزا وليس فائضا في العام المذكور.

وقد تكرر هذا النمط عام ٢٠٠٦ إذ بلغ الإنتاج الكلى للزيت والغاز نحو ٧١ مليون الانتاج الكلى للزيت والغاز نحو ٤٤ مليون الهد بلغ نحو ١٥٠ أما الاستهلاك المحلى فقد بلغ نحو ٢٥ مليون ١٥٥، ويذلك يتراوح العجز الذي قامت مصر بشرائه من نصيب الشريك الأجنبي حول ٨ ملايين ١٥٥.

وقد سبق أن شرحنا رؤية مستقبلية - تكاد تكون في حكم المؤكد - حول تحول مصر إلى مستورد لكامل احتياجاتها من البترول والغاز عبر الستقبل المنظور، وأن ذلك التحول يمكن أن يرفع فاتورة استيراد الطاقة إلى ما لا يقل عن ٩٠ تسعين مليار دولار سنويا

بحلول عام ٢٠٢٠ ولا يختلف الأمرسواء كانت الواردات بترولا أو غازا أو طاقة نووية، فكلها مصادر سيتحتم دفع تكلفتها بالأسعار والعملة الأجنبية متى نضبت حقولنا من البترول والغاز.

ومن مقتضى تلك الرؤية أن نبادر بوضع استراتيجية شاملة متكاملة للطاقة، آخذة في الاعتبار - ضمن أمور عديدة أخرى - أن نصيب مصر من الإنتاج لم يعد يغطى الاستهلاك المحلى للغاز، ومن ثم تلجأ إلى تغطية العجز بالشراء من نصيب الشريك الأجنبي، بالشراء من نصيب الشريك الأجنبي، بالسعر العالى في حالة البترول، وبسعر لا يتجاوز ٢٠,٦ دولار للمليون Btu في حالة النور، وبسعر بقوانين والتي يمتد أجلها إلى ٣٥ عاما. وإذ تشير اقتصاديات الطاقة النووية

وإذ تشير اقتصاديات الطاقة النووية إلى أنها لا تصبح منافسة للفاز إلا إذا

إذ تمتد اتفاقيات البترول والغاز إلى نحو ٢٥ عاما وهو ما يغطى العمر الإنتاجي لأكبر الحقول، وعلى الشريك الأجنبي أن يتعاون في تأمين احتياجات الدولة المضيفة المتى اتاحت له استرداد استثماراته وأرباحه أضعافا مضاعفة، وخاصة بعد الارتفاع الشاهق في أسعار البترول. أما إصراره على التوسع في الإنتاج والتصدير بهدف الحصول على المنيبه من تلك الاحتياطيات في أسرع في وقت ممكن فإنه يساهم في تعريض

الاستجابة غير المبررة لمطالب الشركات

الدولة المضيفة لمخاطر مدمرة على نحو

من ناحية أخرى، فإن قطاع البترول يميل إلى الاستجابة دون تردد لمطالب الشركات الأجنبية العاملة في مصر

ما شرحنا.

### تصدير الغاز لإسرائيل أو لغيرها كان خطأ استراتيجيا جسيما، وخاصة إذا أخذ في الاعتبار تدنى الأسعار التي تم التعاقد على أساسها



تجاوز سعر الغاز ٦ ستة دولارات للمليون Biu ( ينظر في ذلك دراستنا التفصيلية في المتقرير السنوى «الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية»، دار «الأهرام» يناير ٢٠٠٨)، فإننا نوصى بأن يقتصر إنتاج الغاز على ما يكفى فقط لتغطية الاستهلاك المحلى مع شراء نصيب السريك الأجنبي بالكامل بالسعر الوارد في الاتفاقية الصادرة بقانون والذي لا يتجاوز نصف تكلفة الطاقة النووية، مع الاحتفاظ بكامل احتياطيات الغاز (واحتياطيات البترول رغم ضالتها) لواجهة احتياجات الأجيال المقبلة.

ويطبيعة الحال فإن حصة الشريك الأجنبى من إنتاج الغاز في حالة تحديد حجمه على ما يكفي الاحتياجات المحلية لن تكون بالحجم الذي كانت عليه عندما كان الإنتاج يغطى الاستهلاك المحلي كان الإنتاج يغطى الاستهلاك المحلي ويحقق فائضا للتصدير. ولكن الشريك الأجنبي لا يصح ان يقلق من حيث حصوله على كامل نصيبه من الاحتياطيات وإن طالت الفترة الزمنية،

وذلك على الرغم مما تتمتع به تلك الشركات في مصر من ميزات لا تجدها في دول أخرى. ومن تلك الميزات نذكر على سبيل المثال:

(۱) أن الشريك الأجنبى لا يتحمل الإتاوة التي هي حق للدولة مقابل نضوب الحقول، بصرف النظر عن الأرباح أو الخسائر التي تتحقق، إذ تتحمل هيئة البترول الإتاوة نيابة عنه.

(٢) كذلك لا يتحمل الشريك الأجنبى ضرائب الدخل التى تتحملها الهيئة نيابة عنه.

(٣) وإذا صح ما يشيعه قطاع البترول أن معدلات النجاح في التنقيب عن البترول في مصر تعتبر من أعلى معدلات العالم إذ تبلغ ٣٠٪ من الآبار التي تحفر، فإن المخاطر والنفقات التي يتحملها الشريك الأجنبي لا بد أن تكون أقل ما يمكن ومن ثم ينبغي أن تنعكس عند التفاوض في صالح نصيب مصر.

(۱) كذلك تتوفر في مصر عمالة مدرية، وبنية تحتية متقدمة كخطوط

الاتصالات والمواصلات والطرق، وموقع جغرافي متميز، ومناخ جوى ملائم.. إلخ.

(ه) كما يتوفر في مصر مناخ استثماري مستقرنسبيا، فلا توجد قبائل تدمر معدات الإنتاج وتقطع خطوط ضخ البترول والغاز أو تهدد حياة العاملين في الحقول كما يحدث في نيجيريا واليمن وغيرهما.

وكان من مقتضى توفر تلك العوامل الإيجابية إمكانية الحصول على شروط جيدة في الاتفاقيات التي تبرم مع الشركات، ولكننا بالعكس نجد أن الشركات تحاول تعظيم مكاسبها على حساب الجانب الوطني ومن ذلك على سبيل المثال:

(١) تعديل الاتفاقيات لصالح الشريك الأجنبى حيث زيدت حصة الشريك الأجنبي التي يحصل عليها كريسح من ٢٥٪ إلى ٣٥٪ أو أكشر. ففي العقود القديمة كان النصيب الذي يحصل عليه الشريك الأجنبي كريح لأ يتجاوز ٢٥٪ مما يتبقى بعد سداد النفقات. ومعنى ذلك انه بافتراض أن مجمل النفقات التي يستردها الشريك الأجنبي على أقساط تقدر بنحو ٢٠٪ من جملة الإنتاج، فإن ما يتبقى وهو ٨٠٪ يوزع بين الجانب الوطنى والشريك الأجنبى كربح صاف وفقا للعقود القديمة بحيث يحصل الجانب الوطني على ٦٠٪ منه ويحصل الشريك الأجنبي على ٢٠٪. أما بعد تعديل العقود لصالح الشريك الأجنبي فإن التوزيع يصبح ٥٢٪ للجانب الوطني و٢٨٪ للشريك الأجنبي.

(۲) وكنا قد حذرنا من محاولات الشركات العاملة في مصر للالتفاف حول التزامها بتزويد السوق المحلية بالغاز عبر قطاع البترول بسعر ٢٠٦٥ دولار للمليون Btu وطلب تلك الشركات تزويد الصناعات المصرية مباشرة باستبعاد قطاع البترول ويأسعار تتجاوز بشوانين. ويبدو أن قطاع البترول لم يستجب فقط لهذا الطلب بل اتجه أيضا إلى الموافقة على رفع السعر المحدد في بعض الاتفاقيات إلى الموافقة على رفع السعر المحدد في بعض الاتفاقيات إلى ١٠٤ دولار. ووجه

التساؤل هنا: إذا كانت التكلفة كما يقال

لا تتجاوز ٧٠ سنتا للمليون Btu فبأى

حق تتقاضى الشركة ٤ أربعة دولارات

كريح فوق تلك التكلفة مع أن العقد

شريعة المتعاقدين وصدر بقانون؟ بل إن

هذا السعريتجاوزأيضا سعرالتصدير



والذى يقول ممثل الحكومة أنه سيبلغ ٢٠٠٩ دولار في نهاية ٢٠٠٩ .

(٣) كذلك تركت الشركات لكي تجني وحدها ثمار الارتفاع المفاجئ في أسعار البترول خلال السنوات الأخيرة دون جهد منها، وذلك على خلاف ما يحدث في دول أخرى نجحت في اقتناص جانب من تلك الأرياح الاستثنائية. وقد سبق أن طالبنا في مقال سابق واستجابت لطلبنا لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب إذ أوصت بفرض ضريبة استثنائية على الأرباح التي تجنيها الشركات نتيجة للارتفاع غير المتوقع في أسمار البترول. (يراجع في ذلك تقرير اللجنة المشكلة للرد على بيان رئيس مجلس الوزراء في يناير ۲۰۰۸ ص ۲۰۰۸).

ولا تتعارض تلك التوصية مع المبدأ القانوني الذي يلزم أطراف العقد بتنفيذ بنوده pacta sunt servanda إذ تبنتها دول عديدة ومنها الجزائر التي قامت في أكتوبر ٢٠٠٦ بتعديل قانون النفط والغاز بما يسمح بضرض ضريبة على الأرياح الاستثنائية التي تحققها الشركات نتيجة للارتفاع غير المتوقع في أسعار النفط. وتسرى تلك الضريبة متى تجاوز سعر نفط برنت ٣٠ دولارا للبرميل، ومن ذلك أيضا إصلاحات الرئيس الفنزويلي شافيز الذى حرر قطاع النفط من قبضة الشركات الأمريكية التي ارتمت في أحضانها فئة فاسدة من قيادات البترول. فوفقا لتلك الإصلاحات صارنصيب الدولة من إنتاج النفط والغاز مرتبطا بريحية الشركة العاملة في فنزويلا، وهو ما يريط هذا النصيب تلقائيا بالأسعار العالمية. ولم تشرده فننزويلا في تأميم نشاط أكبر شركة عالمية وهي إكسون Exxon تحقيقا للمصلحة الوطنية. كذلك قامت روسيا برفع أسعار النفط والغاز الذي تزود به أورويا وذلك لارتباط تلك الأسعار بالأسعار العالمية السائدة. وفي الولايات المتحدة أقر مجلس النواب في مايو ٢٠٠٦ خطة لاعادة التفاوض على تراخيص التنقيب التي أبرمت في خليج المكسيك خلال الفترة ١٩٩٨-١٩٩٩ والتي تضمنت نصا يعفي الشركات من رسوم الاستغلال بصرف النظرعن ارتفاع أسعار النفط، كما عدلت المملكة المتحدة من طرف واحد الاتفاقيات المبرمة مع الشركات في بحر الشمال (١٩٧٥-١٩٧٦). (٤) أما ما يشاع عن عزوف الشركات

الاستثنائية، فيرد عليه بأن العالم صار يواجه ندرة متزايدة في الإمدادات النفطية مما دفع الأسعار إلى مستواها المرتضع والذي لا يتوقع أن يعود إلى ما كان عليه. والمشاهد أن الشركات صارت تتنافس فيما بينها للحصول على عقود للتنقيب في الدول النفطية وتبدى استعدادها للتعاون مع شركات النفط الوطنية كما تقبل شروطا لم تكن تقبلها في الماضي. ولعل مما يدعم هذا الاتجاه أن الساحة النفطية تشهد الأن ظهور دول تعانى من عجز في احتياجاتها النفطية وتتجه للتماقد على التنقيب في دول نفطية مع استعدادها لتقديم تنازلات وامتيازات فوق ما تقدمه شركات النفط التقليدية، ومن تلك الدول كأمثلة الصين والبرازيل والهند، ولن تكون مصر بما لديها من امتيازات ممن يخشى

في ظل تلك الخلفية، يفاجئنا قطاع البترول بتصريح لوزيره في «الأهرام» ٢٢ أكتوبر ٢٠٠٧ معلنا أن حصيلة صادرات البترول والغازقد حققت ١٤ مليار دولار هذا العام، دون أن يوضح أن تبلك الحصيلة لا تدخل خزانة مصربل تدخل جيوب الشركات الأجنبية مقابل انصبتها من إنتاج البترول والغاز، وأن مصر صارت مستوردا صافيا للبترول والغازعلى نحو ما أوضحنا ويؤكده الجهاز المركزي للمحاسيات.

ومما تقدم يتبين أنه لا توجد صادرات لحساب مصروأن كل الصادرات هي لحساب الشريك الأجنبي. ولا ينفي ذلك أن مصر تصدر بعض المنتجات المكررة الزائدة عن احتياجاتها المحلية، ولكن جملة ما تستورده من منتجات مكررة تعانى عجزا فيها وكذلك

أما النظام المحاسبي الذي استحدثه قطاع البترول فقد تبنى صادرات الشريك الأجنبي على أنها صادرات مصرية، وأخذ يفاخر بها دون أن يذكر بجانبها أن القطاع مكبل بمديونية كبيرة مقابل مشترياته من أنصبة الشركات الأجنبية لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وهو ما تؤكده تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى أن القطاع قام ببيع (رهن) جانب من نصيبه في الإنتاج المستقبلي للحصول على قيمته مقدما.

لخزانة السدولة أو سسالبا فيسحب

وقد دفعت تلك المديونية، ويتشجيع من الشركات الأجنبية، قطاع البترول إلى الإفراط في إنتاج الغاز الطبيعي بقصد تصديره، على نحو ما أوضحنا. وهنا نؤكد مرة أخرى أنه إذا استمرت تلك القفزات نتيجة للتوسع في التصدير فإن احتياطيات الغاز - والتي يخضع تقديرها لقدر كبير من اللايقين - لن تعمر طويلا.

ومن ناحية أخرى، فقد طبق النظام المحاسبي المستحدث على الحسابات القومية، إذ صارت الاستثمارات البترولية تضاف إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، ولم تكن تضاف في الماضي لأختلاف طبيعتها إذ إنها لا تعدو أن تكون استنزاها لثروة طبيعية ناضبة وليست إضافة لرأس مال منتج تتجدد عوائده كما هو الحال في الصناعات التحويلية. كذلك جرت العادة في الماضي على إدخال نصيب مصر فقط من إنتاج البترول والغاز في تقدير الناتج المحلى الإجمالي مع استبعاد نصيب الشريك الأجنبي من ذلك الناتج وأيضا من تقديرات معدل النمو الاقتصادي. أما الأرقام الحالية فتشير إلى إدخال نصيب الشريك الأجنبي في تلك المتغيرات وهو ما يعطي دلائل مضللة ويجعل المقارنة غير صحيحة.

ولعل أخطر نتائج التعتيم، بإعلان حصيلة الصادرات البترولية دون إعلان قيمة الواردات وما يسند للشركات الأجنبية، أن الايحاء بالوفرة البترولية، على غير الحقيقة، يجهض محاولات الحكومة لترشيد الاستهلاك برفع الأسعار، والأجدى إقناع المستهلكين بخطورة موقف الطاقة لتشجيعهم على التعاون في ترشيد وصيانة هذا المرفق الحيوى والذي يطلق عليه شريان الحياة Lifeblood.

### لا توجد صادرات لحساب مصربل لحساب الشريك الأجنبي. ولا ينفى ذلك أن مصرتصدر بعض المنتجات الزائدة عن احتياجاتها



انصراف الشركات عنها إذا طالبت بنصيبها المشروع في الأرباح الاستثنائية وأعرضت عن الاستجابة لمطالب الشركات رفع أسعار الغاز الذي يستهلك محليا من أنصبتها أو أنصبتها من جملة الإنتاج.

التعتيم الضاربقضية ترشيد الطاقة تبقى كلمة أخيرة حول قضية ترشيد الاستهلاك المحلى من الطاقة، وهو ما يقتضى إثارة وعى الشعب بخطورة الموقف حتى يقبل على المشاركة في تنفيذ برامج صارمة لترشيد الطاقة. فهل يختلف الأمربالنسبة لفاعلية تلك الدعوة إذا كانت مصر مصدرا للبترول والغازعنها في حالة قيامها بالاستيراد؟ نعم تختلف، لأن الأساس في وجود دعم للطاقة أن تكون مصر مستوردا لها فتتحمل الموازنة بالضرق بين سعر الاستيراد والسعر المحدد في السوق المحلية. أما إذا كانت مصر لا تزال تتمتع بفائض للتصدير، فإن الدعوة لترشيد الدعم، برفع الأسعار المحلية، تفقد

منطقها وفاعليتها.

مشترياتها من نصيب الشريك الأجنبي من الزيت والغاز يتجاوز تلك الصادرات التي تتم لحسابها.

أما التناقض بين هذا العجز الذي يجعل مصر مستوردا صافيا للبترول والغاز، وبين ما يعلنه قطاع البترول عن حصيلة للصادرات بلغت ١٤ مليار دولار، فمرجعه استحداث قطاع البترول لنظام محاسبي من شأنه إخفاء التضاصيل الكاشفة عن الحقيقة. فقد جرى العرف في الماضي على إعلان ما يسمى «ميزان مدفوعات قطاع البترول» الذي يقتصر على معاملات الجانب الوطني ولا يدخل فيه معاملات الشركات الأجنبية التى تستقل بنصيبها وتتصرف فيه دون إدخاله في الميزان المصري. وكان ميزان مدفوعات قطاع البترول يكتفى بتوضيح قيمة صادرات الجانب الوطني وقيمة وارداته بالعملة الأجنبية، متضمنا مشترياته من الشريك الأجسنبي، ثم يرمسد صافى الميزان الذى قد يكون موجبا يضاف

و جندهانانانان

عن الاستثمار في الدول التي تحاول

الحصول على نصيبها من تلك الأرباح

# الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بيننا وبين أمريكا اللاتينية يكاد يتشابه في مشتركات كثيرة، منها الخضوع تحت نير الاستعمار فترات طويلة.



## ägiliämitögalb.ägsgasttühjidali

™ خلفت الجداريات المكسيكية واقعا جديدا غير مسبوق لم يكن موجودا من قبل، سواء من الناحية التقنية أو الضنية والجمالية، والثقافية باعتبارها كتبا مفتوحة للفن والمعرفة، لكن بلغة بصرية، للدرجة التى تجعل دافيد الضارو سيكويروس واحدا سن أربعة فشانيين مكسيكيين كبار قادوا نهضتها الفنية في القرن العشرين ظل يردد أن اللوحات المصورة على حامل لوحات ثانوية بالنسبة للصور الحائطية، فلوحة الحامل مجرد تجارب من أجل عمل أكبر... فضي الوقت الذي كانت تكرس فيه أوروبا لفن تشييد اللوحة وطرق بيعها وتسويقها، ظهرت في أمريكا اللاتينية مدرسة لفن الجداريات، تجاوزت طموح الفن الحديث وهدفه في أن تظل اللوحة حبيسة جدران بيوت الأثرياء، والمتاحف المغلقة، يبراها عدد محدود، بينما كافح فنانو المكسيك إلى أن تكون الجداريات كتبا مفتوحة للناس في الشوارع.. إذن ما هي حكاية الجداريات المكسيكية التي استبدلت الرقة بالقوة، والنظرة الحالمة بالجدية والدور المحدود للوحة بضضاء واسع جديد، وارتفعت بسقف الفن إلى سماء التواصل مع الجمهور، متجاوزة النموذج النهضوي (نسبة إلى عصر النهضة الأوروبي)، وألهبت حماس العالم من الشرق إلى الغرب على مدار قرن من الزمان للدرجة التي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية كمادتها، في جذب المبدعين، تستقطب فناني الكسيك لاستنساخ التجربة رغم علمها أن التجرية وأصحابها ومنبتها تنتمي إلى توجهات أيديولوجية مغايرة وعلى النقيض من الأفكار السياسية الرأسمالية الأمريكية ١١.

وعلى الرغم من أن فن الجداريات يرجع تاريخه إلى مواجهات الإنسان الأول لواقعه بالرسم على جدران الكهوف بالحجر الصوان، بغرض أن يتغلب على هواجسه بالخارج، سواء بحصوله على

صيد فرائسه أو تمكنه من السيطرة على الأخطار، إلا أن مستوى جداريات هذه الأيام في حالة قطيعة مع تلك المسيرة الطويلة، ولم يشفع تاريخ الجداريات لها، بل استخف بها فنانو العصر، بعد أن كانت الجداريات منذ بدء الخليقة تعبيراً حياً عن تطلعات ورغبات الإنسان وجزءاً أصيلاً من حياته اليومية، وتؤدى وظيفة حياتية، وتقاوم التحديات المناخية المتعاقبة، وعوامل الزمن وتقلبات الطبيعة القاسية.

تكشف كهوف تاسيلى فى الصحراء الكبرى الليبية الجزائرية، التى يرجع تاريخها على اقل تقدير إلى عشرين ألف سنة، عن خيال نادر لأشخاص بملابس فضاء، وأدوات وملابس غطس، فقد عمل الفنان الرسام الأول تحت وطأة ظروف مضنية، بسبب وجود معظم الكهوف تحت الأرض وتعذر الوصول إليها، ومنها ما يقع على بعد نصف ميل من المدخل عن المنحدر الصخرى، كما أن بعض الكهوف جد الصخرى، كما أن بعض الكهوف جد منخفضة ومعتمة، مما يدل على أن الرسام الابد أنه كان يستلقى على ظهره ليرسم أو ليلون، وفي أغلب الظن كانت المشاعل هي وسيلة الإضاءة، سواء كانت مشاعل مدخنة

أو زيتية مترجرجة كإحدى الوسائل البدائية جداً، ناهيك عن أن أغلب السطوح كانت غير مستوية.

#### قرن الشعب

تعد الجداريات المكسيكية ظاهرة فريدة واستثنائية في القرن العشرين تجاوزت فيها الحدود والآفاق ولم تبلغ مكانتها ظاهرة جماعية أخرى حتى الآن.

لفهم الشخصية الأمريكية اللاتينية لابد من مفتاح يعبر ممرا في الماضي، وهو ما يعبر عنه الكاتب الكولومبي خرمان أرثينيجاس حين قال: يمكن تلخيص تاريخنا عبر القرون على الوجه الآتى: «كان القرن السادس عشر قرن الغزاة، استطاع فيه الشعب الأسباني بزعامة قواده إن يخضع قارة بأسرها تحت حكمه، وكان القرن السابع عشر هو قرن أجدادنا، ولد فيه شعب جديد لينعم بهذه القارة. وكان القرن الثامن عشر هو قرن رواد الحرية والمبشرين بها، وكان القرن التاسع عشر هو قرن رواد الحرية والمبشرين بها، وكان القرن التاسع عشر هو قرن التاسع عشر هو قرن التاسع عشر هو قرن المديكا عن والمبشرين بها، وكان القرن التاسع عشر هو قرن الحريكا عن قرن المدريكا عن

أسبانيا وأبرزوا قوة الجماهير الذين انضووا تحت لوائهم».

لقد دفعنى إلى جلاء هذه التجربة الغنية التي ألهمت الكثيرين، عدة أسباب منها ما يتعلق بالتجربة المكسيكية نفسها وريادتها، وهو ما سوف نأتى على ذكره لاحقا، أما ما يتعلق بنا فقد كنا أصحاب باع طويل في مجال الجداريات وتاريخ ثرى، لكننا ونحن نعيش فورة تتجه إلى إقامة جداريات في أماكن كثيرة، نحتاج إلى التعرف على تجارب الأخرين، سواء على المستوى النظري أو التقني، خاصة أن التجربة المكسيكية قدمت إسهاما منهجيا يستحق التوقف والتأمل، علاوة على أن مدينة كالإسكندرية اكتسبت رواجا إعلاميا زائفا في الفترة الأخيرة لمجرد أنها أقدمت على إقامة جداريات، وللأسف الشديد تجافى التاريخ الطويل الذي برع فيه الأجداد، ولا يضهم من ذلك استنساخ جداريات مقابر بني حسن في المنيا مثلا، أوتلك الجداريات الدامغة على جدران المعابد، لكن المؤكد أن تعبر الجداريات عن العصر وتفاعلاته، سواء من حيث التناول أواختيار الخامة أو مراعاة الموقع والوظيفة الجمالية والمعنوية وعلاقة كل ذلك بالمحيط والبيئة البصرية التي يتفاعل معها المشاهد.

ثمة سبب يجعل من الجداريات المكسيكية موضوعا يضرض نفسه على بساط البحث، وهو أن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بيننا وبين بلدان أمريكا اللاتينية يكاد يتشابه في مشتركات كثيرة، منها الخضوع تحت نير الاستعمار فترات طويلة، والنهب المنظم للثروات، وتأثير الاستعمار السلبي على نمو المجتمعات بشكل طبيعي، بل والرجوع بالبلدان المستعمرة إلى طابع القرون الوسطي، المستعمرة إلى طابع القرون الوسطي، صحيح أن أغلب بلدان أمريكا اللاتينية استقلت سياسيا عن أسبانيا



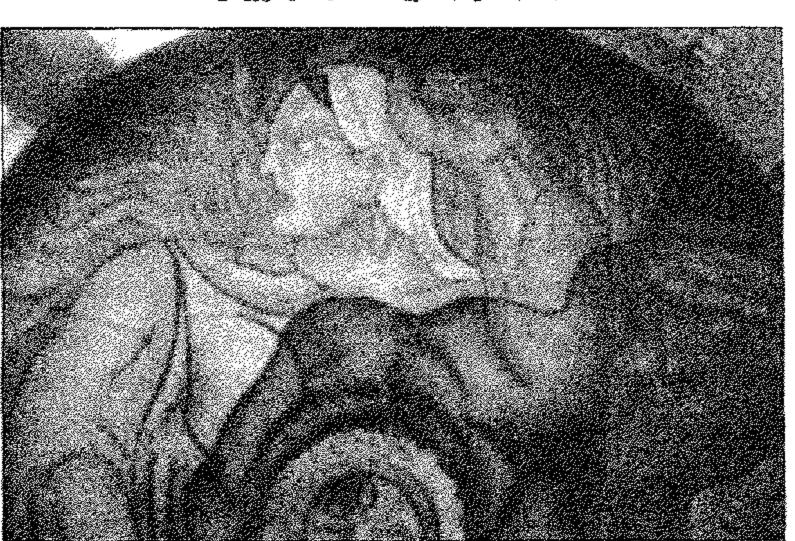

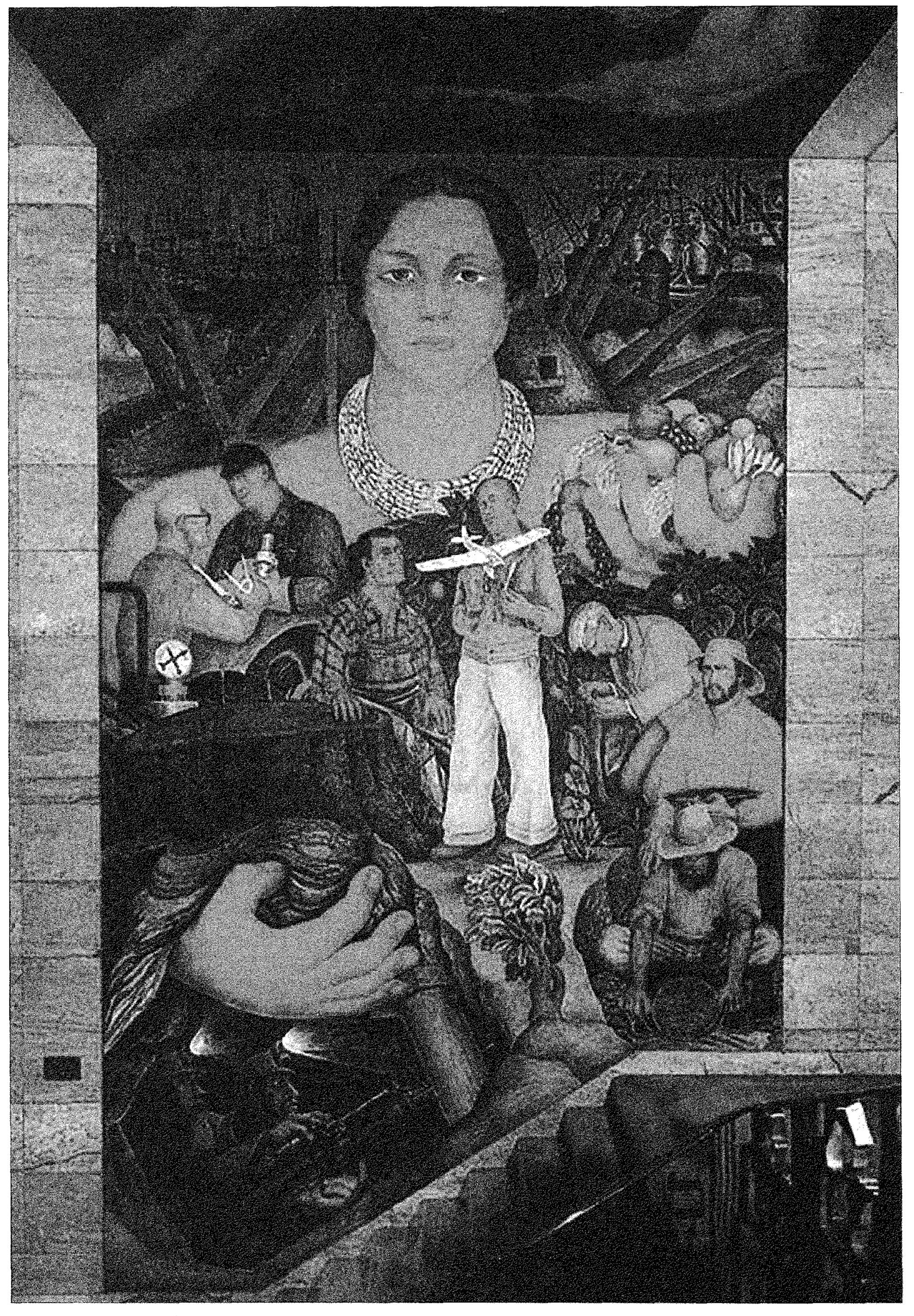

العدد ١١٤ ـ يولية ٢٠٠٨ م

#### يقف وراء ريادة وتميز وشهرة الجداريات المكسيكية عزيمة وعناد فنانين كبار يرجع تكوين أغلبهم الفني إلى الثقافة الأوروبية.



التاسع عشر. ودول المنطقة نالت استقلالها مع نصف القرن العشرين إلا أن القارة اللاتينية وقعت تحت السيطرة الاقتصادية لجارتها الكبرى أمريكا الشمالية.

#### أبطال النهضة

وإذا كنا قد توجهنا بالنقد للجداريات الحالية في وقت تعد فيه هذه الجداريات سببا للفخر لدى البعض، فلأن جداريات هذه الأيام لم تقدم جديدا يتفق مع التاريخ الطويل أو احترام الضامة المستخدمة، هَأَعْلَب الجداريات الجديدة لن تصمد أمام تحديات النزمين والعوامل الطبيعة بينما (جداريات مقابر بني حسن) تلك الجداريات التي قاومت الزمن على الشاطئ الغربي لنيل مدينة المنيا، ودللت على براعة الفنان المصرى القديم، من حيث القدرة التصويرية أو التقنيات المستخدمة التي لجأ فيها إلى الألوان الطبيعية المتوفرة في البيئة كزلال بيض البط وصفارد، قبل أن تعرف مصر الدجاج، ومع ذلك ما زالت صامدة حتى اليوم لم تتأثر الوانها، وإن كانت قد تأثرت على مدار فترات القهر السياسي أيام الاحتلال الروماني، عندما هرب إليها بعض

المسيحيين من بطش المستعمر الروماني، وإذا كان فن الجداريات قد تراجع في بدايات ظهور الإسلام، إلا أن تزيين القصور بصور جدارية من الأشكال التي أخذ بها العالم الإسلامي مند العهد الأول للأمويين، وهو ما رأيناه في قصر الحير الغربى ببادية الشام وقصر عمره ببادية الأردن كما شهد القرن الرابع عشر خلال الثورة الكبرى فكرة تعليم الدين عن طريق التصوير لأول مرة، رغم شبهة تحريمه في البدايات، إلا أن السنيين والشيعة، اجتمعوا على ضرورة تعليم الدين عن طريق الفن. يسقيف وراء ريادة وتمييز وشهرة

الجداريات المكسيكية عزيمة وعناد فنانين كباريرجع تكوين أغلبهم الفني إلى الثقافة الأوروبية، فعلى الرغم من أن موضوع مناقشات الفنانين الشباب المكسيكيين المتحمسين أمثال سيكويروس وكارلوس، أوروزكو، رومير، أبطال النهضة الفنية المكسيكية في النصف الأول في القرن العشرين حول مشاكل الفن المكسيكي جرت على أرض فرنسية بعاصمة النور والجمال باريس، إلا أن الإعلان الثوري الذي أسفرت عنه مناقشات الفنانين الثوار طالب بضرورة استلهام هن الهنود البدائي أكثر من تبعيته للفن الأوروبي الذي وصفه الإعلان بأنه فن حضارة ميتة.

وإن كان الإعلان المثوري هو المسرارة التي أشعلت النيران التي لونت جدران المكسيك كلها أوبالعاني الثورية وكأنها كتب فتحت على مصراعيها للثقافة البصرية والمعرفة، إلا أن الحماس والرغبة في التغير التقت مع عزيمة السلطة التنفيذية ممثلة في جوزيه فاسكو نسيلوس وزير التربية والتعليم الذي اختط برنامجا ثقافيا كان على الفن أن يلعب دورا قياديا فيه.

كما أن الإعلان كان إيذانا بعودة المنانين إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو، حيث عاد سيكويروس وأروزكو رومير وريفيرا من أوروبا، وجوزيه كليمنت أوروزكو من سان فرانسيسكو منفاه الاختياري كما أتجه بعض الضنائين إلى المكسيك الأول مرة مثل كارولوس ميرويدا من جواتيمالا وجان شارلوا من باريس وانضم اليهم كزافير

أخذت الثورة ضد الإقطاع عام ١٩١٠ منذ البداية زخما ثقافيا دافعا بفضل المثقفين، سواء بتبنى أفكار ومواقف ثورية، أو بالمشاركة في القتال ضد الطغاة، وإن كان أبرزما قدمه المثقفون للثورة هو إقناع قطاعات عريضة من الشعب في المشاركة، لإحداث التغيير، وشهد حشد الجماهير صورا عديدة ومؤثرة منها عندما صمم موجار باليها مكسيكية لانا بافلوفا وأقيم

فى متنزه شابولبيتيكو الجميلة العاصمة مكسيكو، إنى جانب مهرجان ضخم للموسيقي والرقصات المكسيكية الشعبية.

#### أسبابالستجاح

أسباب عديدة كانت سبباً لأن تصبح مكانه جداريات الفنانين المكسيكيين الكبار واحدة من أهم أحداث وظواهر الفن في القرن العشرين ومنها:

- النزعة القوية إلى وجود فن قومى. • الرغبة الصادقة في الخروج من تبعية أوروباء
- الوعى الثوري الذي دعا إلى أن يكون للفن دور قيادي في المجتمع.
- ربط الفن بجذوره الشعبية الأصلية.
- التضاف المشقضين حول الأفكار الراغبة في التغير
- النهضة الفنية جاءت انعكاسا للكفاح الوطني الشعبي الذي ولد مع ثورة ١٩١٠، وثمرة الشعور بالحرية الفكرية والروحية، التي غمرت القطاعات الشعبية بدون استثناء في مواجهة كبار الملاك الزراعيين الذين يتحكمون في الفلاحين.





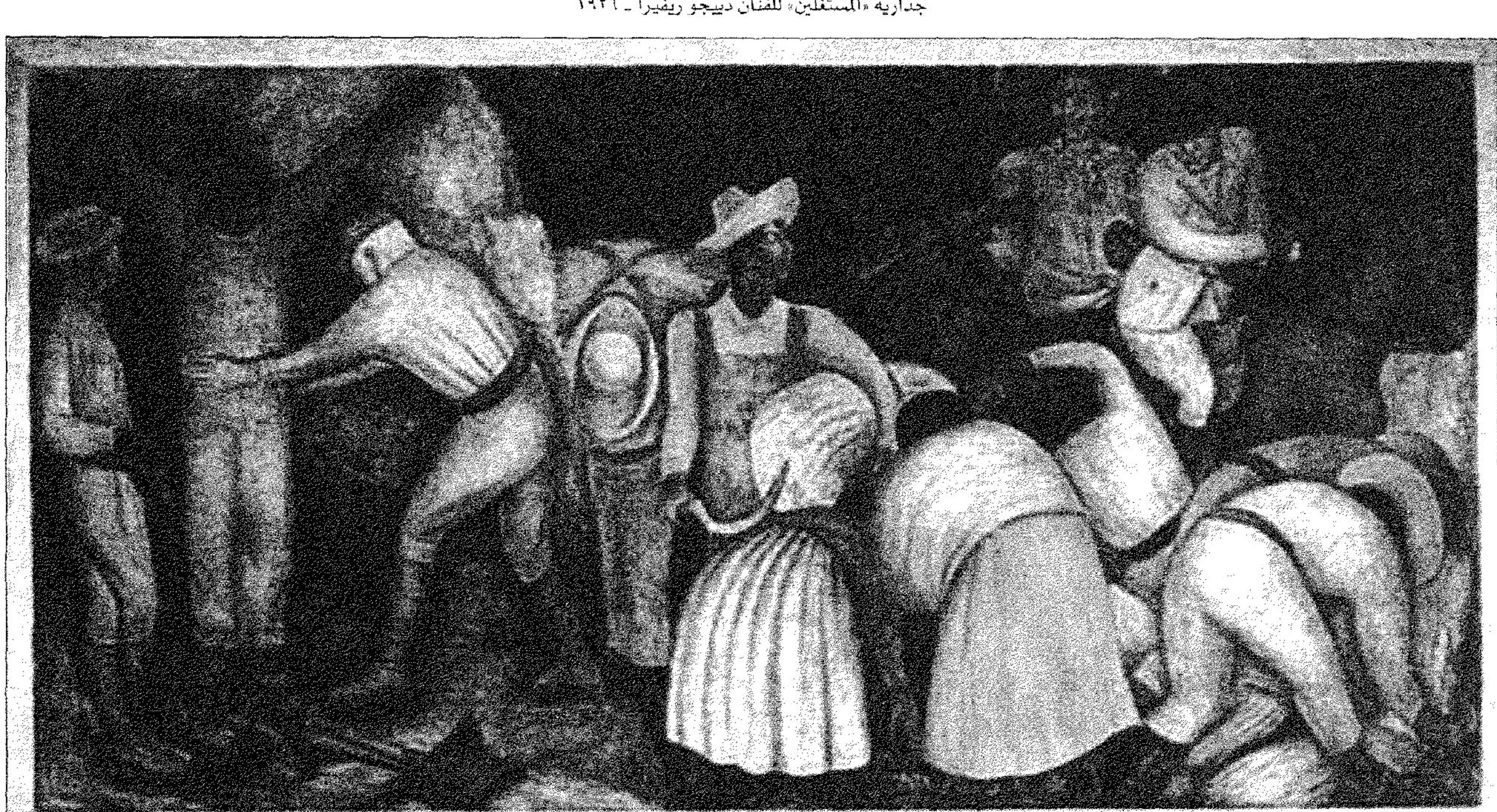

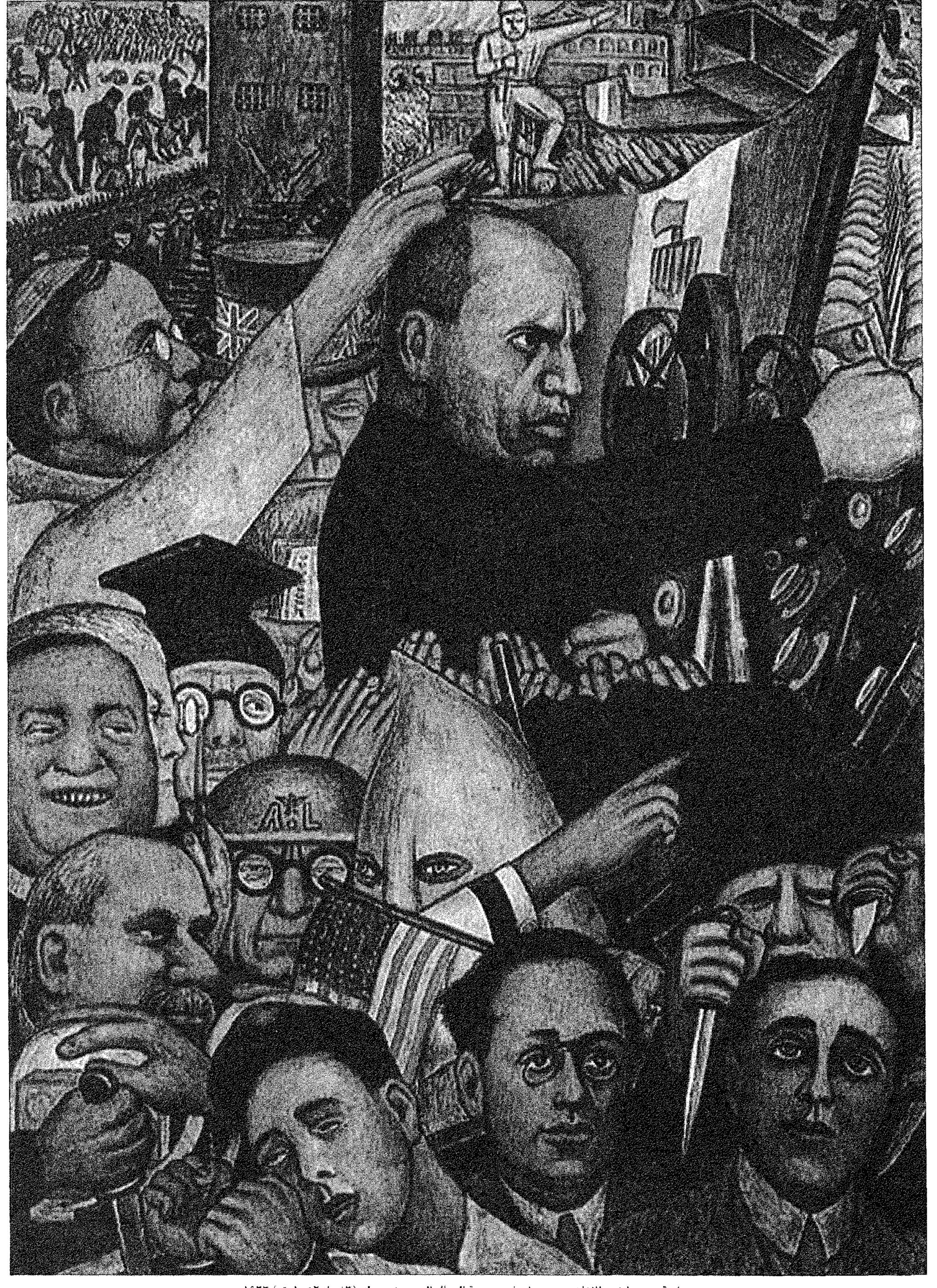

جدارية «موسوليني» للفنان دبيجو ريفيرا ـ مدرسة العمال الجدد بنيويورك (٨٣. ١×٥٢، امتر) ١٩٣٣

#### البعض يأخذ على الجداريات المكسيكية أنها خارج التصنيف الحداثي لمدارس الفن في القرن العشرين، ربما لرفضها التبعية الأوروبية



جدارية للفنان دييجو ريفيرا - جامعة مديني سان فرانسيسكو، اللوحة الأولى (٧٤. ٦×٥. ٢٢متر) ١٩٤٠

● مناهضة الطرق النمطية القديمة والجامدة في تعليم الفنون والخروج خارج أسوار المراسم.

• اشتراك الفنانين مع القوى الشعبية الثائرة ضد الدكتاتوريات، خاصة بعد مقتل ماديرنو القائد الذي كان قد طرد الدكتاتوربرويدر دياز، وتقلد السلطة عامي . 1911.191.

• وعي أصحاب القرار من المسئولين بأهمية الفن للدرجة التي تجعل وزير التربية والتعليم جوزيه فاسكونسيلوس يدشن برنامجا ثقافيا يقود فيه الفن التنمية.

• عودة الفنانين من المهجر إلى الوطن الأم بهدف المشاركة في تفاعلات الحياة السياسية والنهضة الفنية.

• وعى الشنان المكسيكي بدوره الاجتماعي والسياسي والطليعي.

وإن كان البعض يأخذ على الجداريات المكسيكية أنها خارج التصنيف الحداثي لمدارس النفن في القرن العشريان، ريما لرفضها التبعية الأوروبية، خاصة في ظل أن بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى وقعت تحت تأثير المدرسة الباريسية، فيما انطلقت المدرسة المكسيكية بقوة بعد الإعلان الثوري للضنانين الكبار وبعد أن وضعت الحرب الأهلية أوزارها في العام ١٩٢٠ معتمدة على فن جماهيري يتخلى عن ملكيته الخاصة للعامة في الشوارع في شكل جداريات، هذا التوجه القومي أضفي بعدا وطابعا تقدميا متميزا، بينما الفن الأوروبي يكرس للملكية الفردية، إلا أن ديجو ريفيرا أشهر مصوري المدرسة المكسيكية يدين بتعاليمه الفنية إلى باريس، بل واستخدم نهج الانطباعيين في جدارياته، أما جوزيه كليمنت أوروزكو فظهر متأثرا بتعبيرية جماعة الجسر الألمانية، في الوقت الذي التقى فيه روفيو تامايو أحد الأربعة الكبار مع أسلوب براك وغيره من أساتذة المدرسة الباريسية الحديثة، فيما تأثر سيكريروس بالمدرسة المستقبلية، في حين يمكن القول إن فناني المكسيك برغم أنهم نتاج ثقافة أوروبية إلا أنهم انتهجوا طابعا لاتينيا.

مع مطلع عام ۱۹۲۳ بدأت تظهر الطلائع الأولى لإنتاج مصورى المدرسة المكسيكية على حوائط المبانى العامة في الماصمة مكسيكو.

#### الرجوع إلى الجذور

تنتمى أصول روفيو تامايو إلى السكان الأصليين، حيث ولد عام١٨٩٩ في أوكساكا بالكسيك من أبوين من الهنود الحمر، والتحق في شبابه بأكاديمية سان كارولوس للفنون الجميلة، ارتبط تامايو بفن

القبائل المكسيكية القديمة، بحكم جذوره، ومنها المايا والأزتيك والتروسكان والمكسيك، أيضا القبيلة التي ينحدر منها وهي الزابوتيك، وإن كان تامايو من أكثر أقرانه تمسكا بالجدور، إلا أنه لم يكن في قطيعة مع الفن والمدارس الحديثة.

المدهش في حكاية تامايو أن شهرته تحققت في الولايات المتحدة الأمريكية، فلم يكن مصورا حائطيا، فضلا عن عدم مجاراته للحائطيين الكبارفي آرائهم السياسية، ومن ثم وجد الأمر شاقا عليه في وطنه، وفي أوائل الثلاثينيات شد الرحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سعيا وراء واقع جديد.

ولما كان تامايو مصور لوحات متوسطة الحجم بصفة أساسية فقد أمكن للعالم خارج المكسيك أن يستمتع بإنتاجه الرائع.



صورة شخصية للفنان سيكوريس

وفى نيويورك حصل على فرصته الحقيقية الأولى للتصوير الحائطي، وقد أنجز فعلا في كلية سميث عام١٩٤٣ لوحة حائطية رمزية غاية في الإحكام، بعدها دعى للمشاركة إلى جوار أقرانه أورزوكو وريفيرا وسيكويروس.

استطاع تامايو أن يحقق معادلة تجمع بين مضمون الفن المكسيكي البدائي ورؤية تكعيبية بألوان دافئة، وذلك في جدارية مولد الوطنية بسراى الفنون الجميلة.

أما دافيد الفارو سيكويروس

تلاثة محاور أساسية تشكل شخصية سيكويروس الذي ينتمى إلى مدينة شيهواهوا، مسقط رأسه حيث ولد عام ١٨٩٨ المحور الأول معاييشت ليويلات الحروب، منذ أن التحق عازفا للطبل في جيش التحرير المكسيكي وهو ما يفسر عظمته في أقوى لوحاته (أصداء صرخة) والتي تجسد ما تفعله الحروب من تدمير للحضارات وقتل للأبرياء، بل تعد صرخة احتجاج ضد الحرب، أما المحور الثاني في شخصية سيكويروس هو نزعته وحسه الاجتماعي، وأسلوبه الجديد في التعبير عن المعانى الاجتماعية في الفن، فيما يعد أهم ما يميزه نزعته الابتكارية سواء بامتلاكه اسلوب الواقعية الديناميكية التي استطاع من خلالها الإيهام بالحركة من خلال تكرار أجزاء معينة من الأشكال التي يرسمها، فتبدو أنها تتحرك، أو بحثه المستمرعن خامات وأدوات ملائمة لاستخدامها، فقد أنتج لوحات بمادة البيروكسلين في عام ١٩٣٢، كما أنشأ معمل سيكويرس لتنمية الخامات الجديدة للتصوير.

الديمقراطية الجديدة واحدة من أشهر لوحات سيكويروس، نفذها عام ١٩٤٥ وتنافس جدارية تامايو في سراى كلية الفنون الجميلة بالعاصمة، ويشترك مع مايكل أنجلو في جدارياته التي أنجزها بمكتبة اسكويلا مكسيكو بشيلي عام ١٩٤٢ عندما رسم على الحائط والسقف معا، وبطريقته وأسلوبه الواقعي الديناميكي، لكن هذه المرة جمع بين وجوه متعددة من رموز التاريخ المكسيكي وشيلي.

ولد عام ١٨٨٦ في جوانا جواتو بالمكسيك ودرس في أكاديمية سان كارولوس بالعاصمة، في العشرينيات من عمره طاف ببلدان أوروبا كلها إلا أنه استقر في باريس، بل وانضم إلى فناني مونبرناس تحت لواء المدرسة الباريسية، وصادق موديلياني





جدارية للفنان دييجو ريفيرا ـ جامعة مديني سان فرانسيسكو، اللوحة الخامسة (٢٤, ٣×٥, ٢٢متر) ١٩٤٠

عزم منذ وصوله المكسيك عائدا من أوروبا على اكتشاف فن القبائل المكسيكية القديمة، إلا أنه كان قد ظل عاما كاملا في إيطاليا دارسا للوحات جيوتو الحائطية والفن البيزنطي، في الوقت الذي اتخذ من المدرسة الباريسية موقف التحفظ.

طغت شخصية ريفيرا المحبة للحياة على فنه، فعندما انفعل بالروح الثورية التي اجتاحت بلاده، تخلى عن طريقته المحافظة المقتصرة على الملاحظة ومتابعة الأحداث دون المشاركة فيها واصبح أكشر إيجابية ليساهم في وجود مدرسة مكسيكية خالصة للتصوير، وإذا كان ريفيرا قد جاء عطاؤه في مجال الجداريات، فقد كانت لوحات زوجته فريدا كاهلو علامة من علامات الفن في أمريكا اللاتينية.

استطاع ريفيرا أن يصنع تماسا نادرا بين جدارياته والتاريخ المكسيكي وأحداث الثورة، كما امتلك قدرة على مخاطبة العامة وتلبية احتياجات الجماهير العاطفية في أعماله، بأسلوب ينفرد به، فما زالت أعماله على جدران المباني في المدن الكبرى سواء في أمريكا الشمالية أو اللاتينية شاهدة على ثورة فنية لا تقل عن ما قدمته أوروبا.

#### وروزکـــــــو

حول الخيال الشعبى المكسيكى سيرة حياة إوروزكو إلى أسطورة، ليشترك مع الثوار في مصير واحد، خاصة أنه عاش مراحل الثورة العنيفة والمضطربة، كما أن الخيال الشعبى اتخذ من فقد أوروزكو لذراعه سببا لخلق حكايات وأساطير، فقد ذهبت واحدة من هذه الحكايات إلى أنه فقدها في إحدى المعارك الثورية، في حين تقول رواية أخرى إنه فقد ذراعه بينما كان يتبارى أنصار زباتا وأنصار فيلا في إلشاء يتبارى أنصار زباتا وأنصار فيلا في إلشاء القنابل اليدوية، لكنه كان يقول: «إنها والواقع أنه فقد ذراعه في سن مبكرة أثناء والواقع أنه فقد ذراعه في سن مبكرة أثناء تجربة كيميائية على قدر من الخطورة، بدافع حب استطلاع طفولي وصبياني.

ولد جوزیه کلیمنت أوروزکو فی الثالث والعشرین من نوفمبر عام ۱۸۸۳ فی مدینة جوزمان بمقاطعة جالیسکو بالمکسیك، لکن طفولته قضاها فی جوادا لاجار بعد أن رحلت إلیها الأسرة مضطرة، ومع ذلك ظلت تلك المدینة مصدر إلهامه، حتی بعد أن انتقلت أسرته إلی العاصمة مکسیکو،

وفى طريقه اليومى إلى مدرسته الابتدائية كان الفنان الصغير يقترب من نوافذ مرسم المصور الكاريكاتيرى بوسادا ويمضى الساعات الطوال يراقبه من النافذة وهو يعمل، تلك النافذة كانت بداية دخوله إلى عالم الفن، لدرجة أن صغر سنه حال دون قبوله فى أكاديمية سان كارولوس، لكن أمه تمكنت من التحاقه بالدراسات المسائية.

المكسيك في شورة.. هي مجموعة اللوحات التي جسدت رؤية ومعايشة اوروزكو لأحداث الشورة العنيفة، التي استطاعت إسقاط حكم دياز الفاسد في عام ١٩١٠ بعد حكم دام ثلاثين عاما، كما عكس في تلك المجموعة انكسار الشورة بعد مقتل احد قادتها مادير نو عام ١٩١٣ على أيدى هويرتا، قادتها مادير نو عام ١٩١٣ على أيدى هويرتا، فتردت المكسيك في حمام كبير من الدماء. هذه التجربة المريرة ظهرت بجلاء في لوحات أوروزكو، وتجلت في أعماله وجدارياته بعد ذلك، وخاصة في جدارية الضحايا، والإنسان الخلاق على جدران جامعة جواد الاجارا تلك الجداريات التي انجزها في الفترة من ١٩٣٩ إلى ١٩٣٩.

امتد تأثير حركة الجداريات المكسيكية الأسطورية إلى بلدان عديدة، أو اتجاهات

مماثلة، وأسهمت إلى لفت أنظار شعوب كثيرة إلى جماليات وتأثير الجداريات، فالفنان البرازيلي كانديدو بورتناري تشابهت جداریاته مع سیکویروس فی رسمه لشخصيات قومية للعمال في المصانع وأيضا مناحي الحياة المختلفة، المدهش أن الضنان الاكوادوري ازوالدو جياسامين نهج التقاليد الفنية لحركة التصوير الحائطي المكسيكية، بينما بلاده لم تمربوضع ثورى، فيما اتخذت الثورة الكوبية في عام ١٩٥٩ الجداريات سبيلا إلى فن التأثير في الجماهير وبالفعل نجحت في ذلك، وفي مصر التقي حامد عويس مع أسلوب الفنانين المكسيكيين في اختياراتهم لكن بالرسيم على القيمياش وليس على الجدران. 🏻

#### المصادر والمراجع:

كتاب حصاد الألوان: دنعيم عطية شبكة المعلومات العالمية الانترنت مجلة رسالة اليونسكو العدد ١٣٠ كتاب العربي العدد ٣٩٠. مقال صرخة غيرت وجه الفن لكاتب هذه السطور

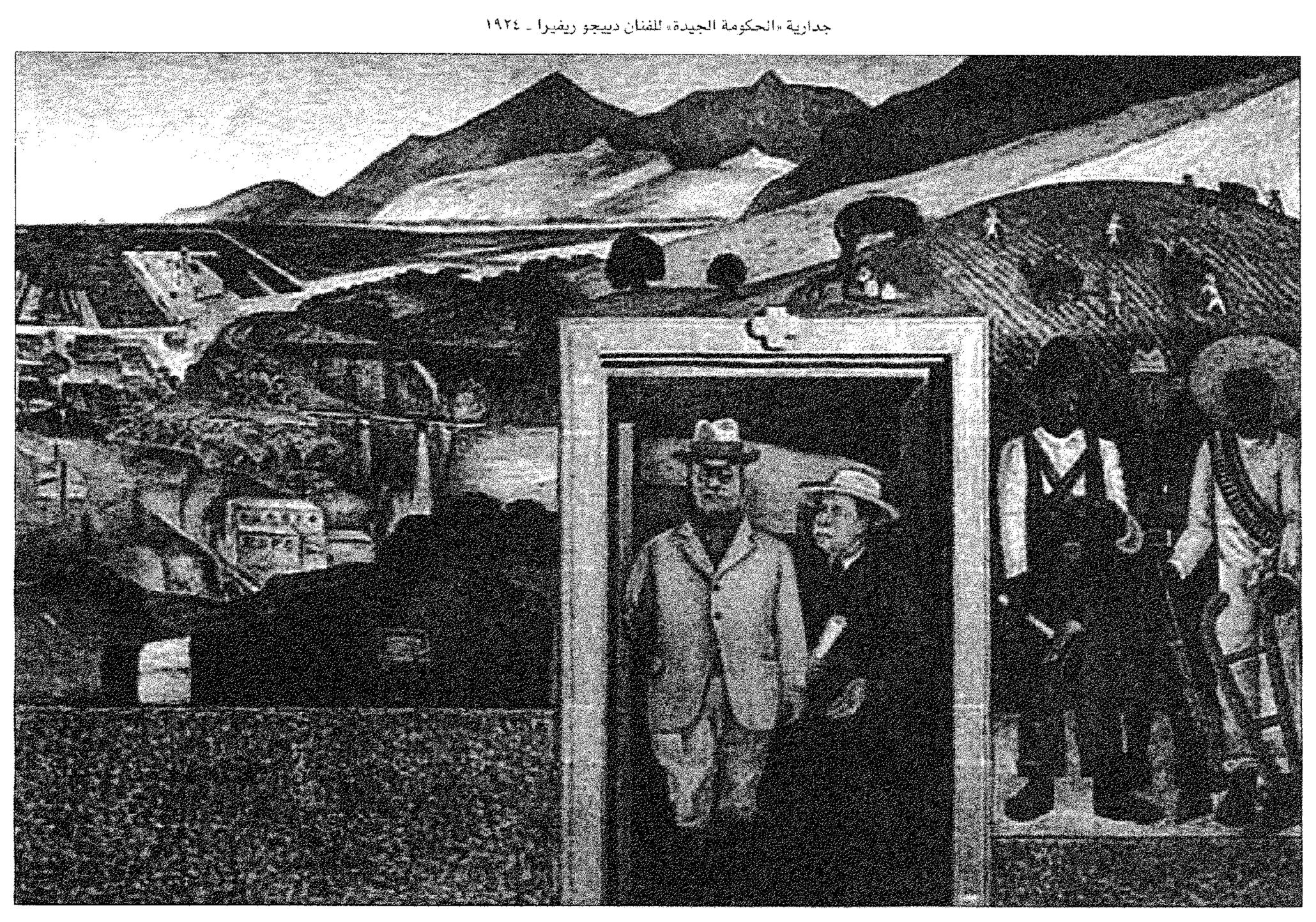





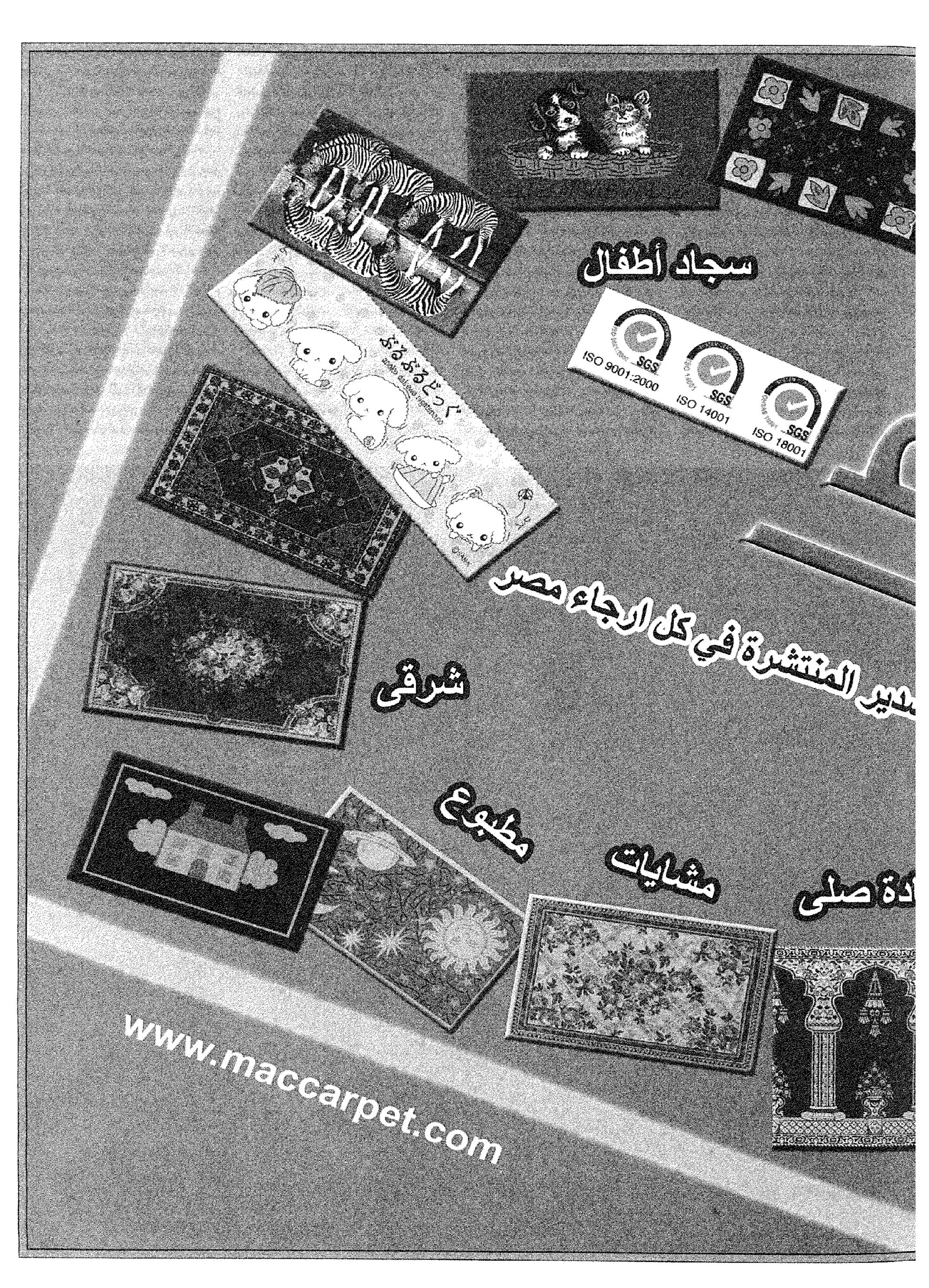

◙ ◙ صدرت الطبعة الإنجليزية من مذكرات الزعيم الكوبي «فيدل كاسترو» عام ٢٠٠٧، وتزامن صدورها تقريباً مع إعلان الزعيم الكوبي عدم اعتزامه الترشح لرئاسة الدولة وزعامة الحزب في كوبا لمرة جديدة، وهو الأمر الذي أفضى إلى انتخاب شقيقه «راءول» لشغل هذين المنصبين، وهو الذي شغلهما بشكل مؤقت وبالنيابة عن شقیقه مند منتصف عام ۲۰۰۹. کما صدرت الطبعة الشعبية من هذه المذكرات عام ۲۰۰۸. وجاءت مذكرات كاسترو عبر أكثر من مائة ساعة من الحوارات مع «ايجناسيو رامونيت»، أستاذ الإعلام بإحدى جامعات باريس، وهي حوارات استمرت ما بین بنایر ۲۰۰۳ ونوفمبر ۲۰۰۰، وتعد أطول الحوارات التي أجراها كاسترو، وواحدمن خمسة حوارات طويلة فقط أجراها كاسترو خلال ما يقرب من نصف قرن قضاها كاسترو في سدة الحكم في كوبا. وإذا كان توقيت صدور المذكرات جاء

مرتبطاً باعتزال كاسترو رسمياً للعمل السياسي كما ذكرنا، فإن عنوان المذكرات أيضاً جاء دراماتيكياً في هذا الصدد، وهو بعنوان «حياتي» ويقع في حوالي ٦٢٧ صفحة و٨٤ صفحة من الهوامش و٢٧ صفحة في شكل فهرس أعلام.

وقبل التعرض للكتاب بالعرض والتحليل والتقييم نعرض بإيجاز لخلفية عن دور كاسترو في كوبا منذ انتصار الثورة الكوبية في يناير ١٩٥٩. فعندما انتصرت الثورة الكوبية كانت الشركات الأمريكية تسيطر على ٩٥٪ من الأراضي الزراعية، ولكن كاسترو سرعان ما قرر حظر امتلاك الأجانب للأراضي، وقام بتوزيع الأراضي المؤممة على أكثر من ٢٠٠ الف فلاح من المؤممة على أكثر من ٢٠٠ الف فلاح من الإجراءات إلى ترسيخ القطيعة بين كوبا بزعامة كاسترو وبين كل من الولايات بزعامة كاسترو وبين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والشركات الراسمالية المتحدة الأمريكية والشركات الراسمالية العالمية الكبرى، وعلى المستوى الشخصي الشخصي المستوى الشخصي

والإنسانى تأثرت علاقة كاسترو بوالدته وشقيقته نتيجة هذه الإجراءات نظراً لأنهما كانتا تعلكان مزرعة استولت عليها الحكومة الثورية في إطار مصادرة الملكيات الزراعية المكبيرة. وعلى الصعيد الاجتماعي، قرر كاسترو فرض التعليم المجانى وكذلك تبنى استراتيجية وطنية لحو الأمية أتت أكلها بعد سنوات حيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) نجاح كوبا في القضاء التام على الأمية.

وفي العام التالي مباشرة، وتحديداً

في فبراير ١٩٦٠، وصل إلى هافانا نائب

رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى وتم التوصل بينه وبين كاسترو إلى اتفاق بمبادلة النفط السوفيتى مقابل قصب السكر الكوبى، وكان لهذا الموقف انعكاساته، فالاستقبال الحافل للمسئول السوفيتى في هافانا ثم قرار كاسترو بتأميم شركة الهاتف الكوبية

(والتى كانت ملكيتها أمريكية) أقنعا الولايات المتحدة بأن حالة كاسترو حالة ميئوس منها وغير قابلة لتغيير مسارها بالنسبة لواشنطون. ثم تطورت الأمور بشكل أكثر دراماتيكية عندما رفضت شركة «إسو» وشركات نفط أمريكية أخرى القيام بتكرير النفط المستورد من الاتحاد السوفيتى. وجاء رد فعل كاسترو حادا وعنيفا حيث قام بتأميم شركات النفط الأمريكية في كوبا. وردت واشنطون بقرار لا يقل حدة تمثل في وقف استيراد السكر الخام من كوبا، وكان رد فعل كاسترو المحد سريعا وشاملاً حيث أعلن تأميم كافة المتلكات الأمريكية في كوبا، مجسداً المتلكات الأمريكية في كوبا، مجسداً المتلكات الأمريكية في كوبا، مجسداً المتلكات الأمريكية في كوبا، مجسداً

وفى سبتمبر من نفس العام جاءت زيارة كاسترو الأولى والتاريخية إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومخاطبة المجتمع الدولى بأسره من خلالها، وهناك التقى كاسترو



مع الزعيم السوفيتى خروتشوف وأعلن رسمياً ارتباطه بالاتحاد السوفيتى. وتواصلت لعبة الصد والرد بين كاسترو والولايات المتحدة، فردت واشنطون عبر إصدار محكمة أمريكية حكماً بمصادرة الطائرة الرئاسية لكاستروا وجاء الرد بواسطة خروتشوف هذه المرة حيث أعطى طائرته الخاصة لكاسترو لإعادته إلى هافانا.

وفى عام ١٩٦١ أعلنت الولايات المتحدة قطع علاقاتها مع كوبا، ومن ثم خرج آلاف الكوبيين من بلادهم قاصدين الولايات المتحدة، وكان من بينهم شقيقة لكاسترو، والذي تحدث بقسوة وحدة عن

Fidel Castro: My Life - A Spoken Autobiography

(حياتي: سيرة ذاتية مروية) Ignacio Ramonet & Fidel Castro Scribner

أولئك الذين اختاروا المنفى وأسماهم بولاية فلوريدا في إطار الإعداد لعملية «الطفيليين» و«الديدان».

وفي أكتوبر ١٩٦٠ أعلنت واشنطون

حظراً شاملاً على كوبا، ما زال بالمناسبة

قائماً حتى يومنا هذا - بضغط أساساً

من الأمريكيين ذوى الأصول الكوبية -

بالرغم من قرارات دولية سنوية من

الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة

ثم مجلس الأمم المتحدة لحقوق

الإنسان بعدم قانونية هذا الحظر

وبمطالبة الولايات المتحدة برفعه،

وكذلك تم إيقاف حركة النقل بين

الولايات المتحدة وكوبا. وفي العام نفسه،

سمح الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت

«دوايت أيزنهاور» للمخابرات المركزية

الأمريكية بالعمل لقلب نظام الحكم في

كوبا، وهو تضويض جدده الرئيس

الأمريكي التالي «جون كينيدي» عام

١٩٦١، حيث بدأت المخابرات الأمريكية

تدريب الآلاف من المنفيين الكوبيين في

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كذب الرئيس كنيدي عندما نفى نية بلاده التدخل في الشئون الداخلية لكوبا. وبعد ذلك قام طيارون أمريكيون بالعدوان على كوبا في ١٧ أبريل ١٩٦١، حيث تم إنزال أكثر من ١٢٠٠ منفى كوبى بخليج الخنازير، ودارت مواجهة غير متكافئة مع ٦٠ ألفا من القوات الحكومية الكوبية. وكانت النتيجة كارثية للولايات المتحدة وللمنفيين الكوبيين: فقد أدت إلى مقتل ١١٤ من المنفيين الغازين وتعرض ١١٠٠ منهم للأسر. وكانت المخابرات المركزية قد أكدت لكنيدى قبل انطلاق الغزو أن العملية ستطلق انتفاضة شعبية ضد كاسترو، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع، مما دفع كنيدى لاحقا لوصف العملية بأنها «مهزلة». وقد تحولت الهزيمة الفادحة

للغزو إلى انتصار عسكرى وارتضاع غير مسبوق في شعبية كاسترو داخل وخارج كوبا، وتعززت قوته بشكل غير مسبوق، فقد واجه الرجل أكبر قوة في العالم والحق بها الهزيمة والعار.

والحق بها الهريمة والعار.
وفى أعقاب عملية خليج الخنازير.
توصل كاسترو لخطة سرية لحماية كوبا
ونظامها. ويحلول عام ١٩٦٢، تحولت
كوبا إلى نقطة محورية في المواجهة
العسكرية بين الولايات المتحدة والاتحاد
السوفيتي السابق. وقام «سيرجي
خروتشوف»، نجل الزعيم السوفيتي
«نيكيتا خروتشوف» في ذلك الوقت،
بتصميم ووضع الصواريخ السوفيتية
في كوبا. وفي ١٤ أكتوبر ١٩٦٢، قامت
طائرة تجسس أمريكية برصد وتصوير
الصواريخ السوفيتية على الأراضي
الكوبية. وبعد مرور أسبوع على اكتشاف
المصواريخ أعلى ذلك



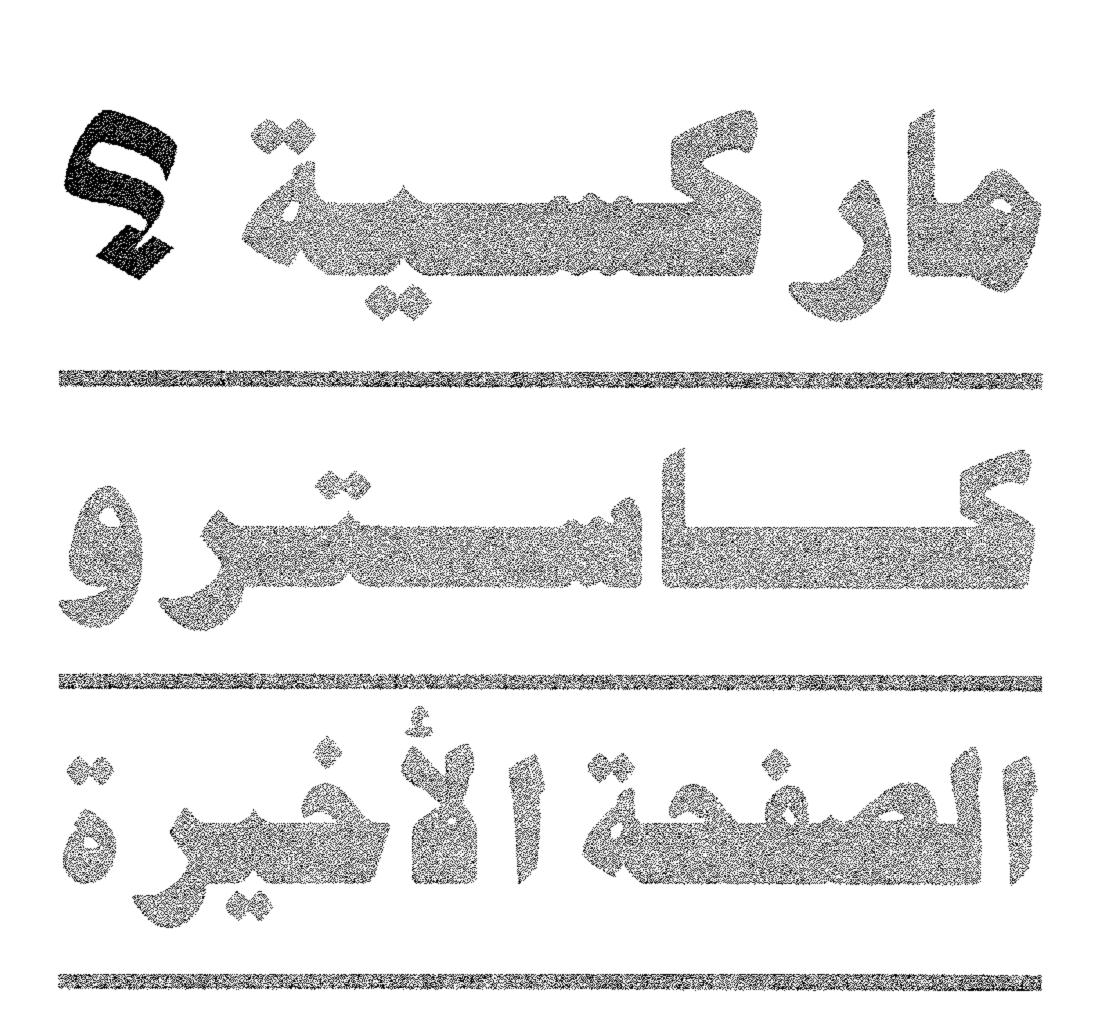

وليد محمود عبد الناصر

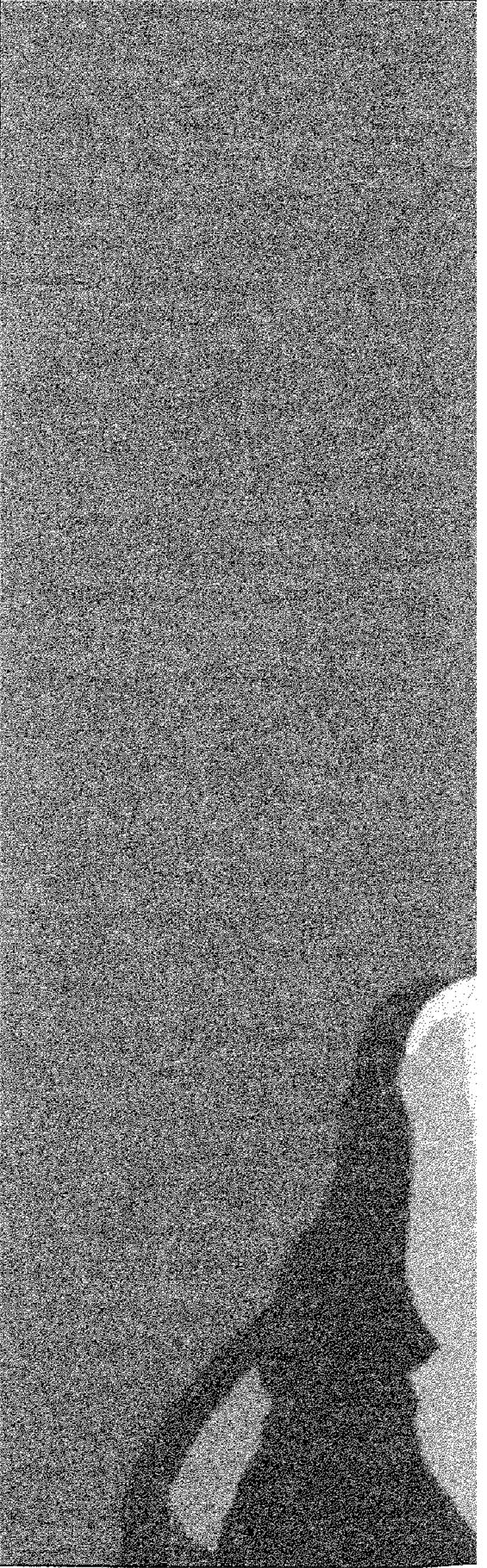

نووية إذا لم يسحب الاتحاد السوفيتى صواريخه من كوبا. فقد أصاب الذعر الأمريكيين ورد كاسترو بأن المحرقة النووية قد تقع، وقد يكون ذلك لصالح كوبا الله دعا كاسترو خروتشوف لضرب الولايات المتحدة بالسلاح النووى إذا وجهت ضربة لكوبا.

ومضت الولايات المتحدة في تنفيذ تهديداتها، ففرضت حصارا عسكريا على كوبا وبدأ العالم يستعد لمشهد الحرب. إلا أن خروتشوف أبدى لينا ومرونة، وأمر بتفكيك الصواريخ في كوبا تمهيدا لإعادتها للاتحاد السوفيتي مرة أخرى. وقد لام كاسترو خروتشوف على عدم مشاورته الكوبيين قبل سحب الصواريخ، وخرجت مظاهرات الكوبيين في بلادهم تهتف ضد الزعيم السوفيتي. وقد اعترف كاسترو بعد ذلك بسنوات، بما في ذلك في مذكراته التي نعرض لها هنا، بأن ما فعله الكوبيون حينذاك كان يفتقد للنضج، وأن ما فعله خروتشوف كان النهج الصحيح لتجنب مواجهة نووية كارثية كانت ستجلب الدمار للعالم بأسرد.

وأعقب ذلك حدوث تبادلات سرية بين كاسترو وكنيدى وتفاوض حول استثناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ولكن هذا الجهد توقف تماماً بعد اغتيال كنيدى عام ١٩٦٣ . وعاود كاسترو الاتصالات السرية مع الرئيس جونسون الذى خلف كنيدى في البيت الأبيض، وعرض كاسترو أموراً عديدة، ولكن لم يكن بالطبع من بينها اعتزاله الحياة السياسية في كوبا حسب مطلب الإدارة الأمريكية حينذاك، ولكن ذلك لم يشر اهتمام جونسون. وبالتالي، عاد يشر اهتمام جونسون وبالتالي، عاد واستأنف وتعزز التعاون مع خروتشوف، وتردد على موسكو عدة مرات.

وعهد كاسترو إلى «تشى جيفارا» بالمسئولية عن الاقتصاد الكوبى، فقام «تشى، بتمجيد العمل التطوعى، وكان يعتقد أن خلاص العالم يكمن في الكتلة الشيوعية. إلا أن عوائد محصول قصب السكر تدنت إلى النصف، وارتفعت نسبة الغياب عن أماكن العمل، فاستقال «تشى، الغياب عن أماكن العمل، فاستقال «تشى، وعاد ثائراً عللياً ليؤدى دوراً جديداً في خدمة كوبا. فقد رأى كاسترو – وهو ما يتأكد لنا من خلال مذكراته التي نعرض لها هنا – أن العدو الذي يهدد كوبا هو العدو الذي يهدد كوبا هو العدو الذي يهدد كوبا هو الما العدو الذي يهدد كوبا هو الما العدو الثوريين في كل مكان، العدو الذي يهدد الثوريين في كل مكان، العمورة، وتبلور ذلك على أرض الواقع في قارتي أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وفي السبعينيات صعد كاسترو من

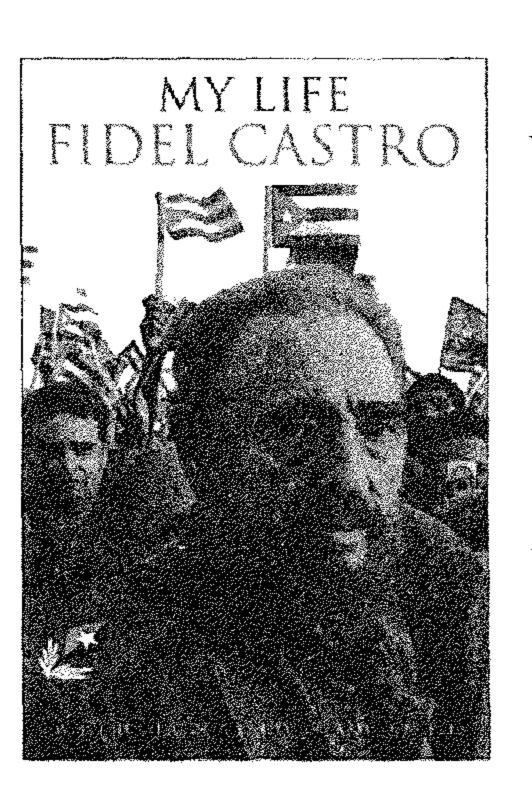



في أكتوبر ١٩٦٠ أعلنت واشنطون حظراً شاملاً على كوبا دما زال بالمناسبة قائماً حتى يومنا هذا ـ بمضفط أساساً من الأمريكيين ذوى الأصول الكوبية



مساعداته الثورية الخارجية: في أنجولا وإثيوبيا وجرينادا ونيكاراجوا، وهو الأمر الذي زاد من شهرة كاسترو الثورية في العالم بأسره. وأرسلت كوبا أيضاً آلاف الأطباء إلى مختلف الدول الفقيرة في العالم لتوفير الرعاية الصحية المجانية. وأعلن كاستروأنه تلقى معلومات بشأن محاولة المخابرات المركزية الأمريكية قتله عبردس السم له في السبيجار الخاص به. وهَى الأمم المتحدة تم الترحيب بكاسترو كمتحدث باسم دول العالم الثالث، وتولى رئاسة حركة عدم الانحياز عام ١٩٧٩، حيث واجه الاتهام بمحاولة سحب الحركة إلى موقع التحالف مع الكتلة الأشتراكية بزعامة الاتحاد السوفيتي السابق حينذاك، في إطار المفهوم الذي أطلق عليه كاسترو حينذاك تعبير «التحالف الطبيعي والاستراتيجي».

وعندما انتخب «جيمى كارتر» رئيساً للولايات المتحدة عام ١٩٧٦ حدث تغير ما

فى التوجه الأمريكى إزاء كوبا، حيث لم يكن الرئيس الجديد يشعر بالأحقاد المتوارثة لدى الإدارات السابقة تجاه كوبا فرفع كارتر الحظر المفروض على سفر المواطنين الأمريكيين إلى كوبا، وأعرب عن عدم تأييده لاستمرار العقوبات المفروضة ضد كوبا، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية والدواء كذلك أعاد فتح السفارة الأمريكية في هافانا وعين بها دبلوماسيا أمريكية مع كوبا. وقد التقي هذا الدبلوماسي الأمريكي مع كاسترو بناء الدبلوماسي الأمريكي مع كاسترو بناء الحديث بينهما بالطابع العملي وبالدعوة على استدعاء من الأخير، واتصف الحديث بينهما بالطابع العملي وبالدعوة لتجنب الصدام بين البلدين وقيادتهما.

إلا أنه في عام ١٩٨٠ حدث أسركانت له انعكاسات سلبية على ما تحقق على صعيد العلاقات الامريكية الكوبية. فقد تسلل كوبيون يطلبون الخروج من كوبا واللجوء خارجها إلى داخل السفارة البيروانية في هافانا، وعندما أبدى كارتر تعاطفه مع طالبي اللجوء المحتمين بالسفارة، ثارت ثائرة كاسترو. إلا أن كاسترو قرر فجأة فتح الباب لمن يريد من الكوبيين مغادرة بلادهم، ونعت هؤلاء، مرة أخرى، بـ «الديدان». وبالفعل غادر ١٢٥ ألفا من الكوبيين على متن سفن إلى الولايات المتحدة. ولكن هذا العدد كان أكبر من قدرات الولايات المتحدة وطاقاتها الاستيعابية، فاضطرت لإسكان اللاجئين الكوبيين في مخيمات لفترات طويلة. كذلك قررت واشنطون إرسال سفنها الحربية لوقف مسيرة السفن القادمة من كوبا والحاملة للمزيد من اللاجئين الكوبيين، بل وذهبت الإدارة الأمريكية أبعد من ذلك واتهمت حكومة كاسترو بوضع المساجين على ذمة جرائم جنائية والمرضى العقليين على متن هذه السفن. وفي عقد التسعينيات، جاء التحدي

والمرضى العقليين على متن هذه السفن.
وفي عقد التسعينيات، جاء التحدى
لكاسترو مع سقوط الحليف السوفيتى،
ومر الاقتصاد الكوبي بسنوات صعبة
للغاية، ولكنه نجح في تجاوز عدد من
الصعوبات، وذلك بفضل تطوير قطاع
السياحة ثم التعاون مع فنزويلا الثرية
من عوائد النفط والطامحة للعب دور
ثوري إقليمي وعالى في عهد الرئيس
موجو تشافيز،، وذلك ضمن عوامل
أخرى. وفي منتصف عقد التسعينيات من
القرن العشرين غادر ١٠ ألفاً من الكوبيين
التحدة وغرق منهم الآلاف في الطريق.
وعلى الصعيد الداخلي، سيظل يذكر

وعنى الصعيد الداحني، سيطل يدخر لكاسترو ونظامه إنجازين: القضاء التام على الأمية وإقامة نظام للرعاية

الصحية يعتبره كثيرون هو الأفضل في العالم. وبالمقابل، فالبعض يشير لتراجع الحريات السياسية في عهد كاسترو وانتقادهم لكاسترو باعتباره «مستبداً رافضاً للمشورة والديمقراطية».

وعلى الصعيد الخارجي، ينتشر وعلى الصعيد الخارجي، ينتشر الإعجاب، ولا جدل، بفيدل كاسترو داخل كوبا وخارجها لنجاحه في مواجهة الولايات المتحدة والتصدى لها بنجاح عبر حوالي خمسة عقود، مما جسد معركة كرامة للشعب الكوبي ولكافة شعوب أمريكا اللاتينية بل ولكل شعوب العالم الثالث، وتحول إلى أسطورة. لقد غير فيدل كاسترو من أحوال بلد وفكر قارة وعالم بأسره مما سيجعله يستمر محالاً للتقدير والإعجاب من أنصاره وخصومه على حد سواء.

هذا عن سنوات صعود كاسترو ومجده، ولكن ماذا عن الظروف الصحية التي دفعته في نهاية الأمر إلى ترك الرئاسة لمرشح آخر انتهى الأمر بكونه شقيقه «راؤول»؟

فى عام ٢٠٠٠ فقد فيدل كاسترو، الوعى خلال خطاب كان يلقيه، وعقب ذلك بأربع سنوات فقد توازنه ووقع بينما كان يخطو لإلقاء خطاب له. وفي يوليو كان يخطو لإلقاء خطاب له. وفي يوليو هذا المرض على ما يبدو هو الذي ادت تطوراته إلى اعتزال تدريجي لذلك الزعيم الأسطوري للعمل السياسي المباشر، واستكمال مذكراته التي نعرض اليوم لترجمتها الانجليزية.



والآن ننتقل إلى المذكرات ذاتها بعد أن عرضنا لبانوراما موجزة لأهم المحطات في تاريخ كوبا تحت حكم فيدل كاسترو.

تمثل قراءة مذكرات كاسترو متعة متناهية لا حدود لها، وذلك بالرغم من الاستطراد في بعض الأجزاء، وهو أمر معتاد من كاسترو، حيث كان هذا هو أسلوبه دائماً في خطبه الجماهيرية أو السياسية المسهبة، كما أن كاسترو كان يعود في النهاية إلى النقطة التي تضرع منها وبالتالي يحافظ في نهاية الأمر، وبالرغم من الإطالة، على وحدة الموضوع. كما يعود كاسترو في مذكراته إلى موضوعات سبق أن طرحها في مواضع موضوعات سبق أن طرحها في مواضع بموضوعات مستجدة يطرحها لأول مرة.

التاريخ الذي احتوى على نص مرافعته عن نفسه ورفاقه أمام المحكمة التي تشكلت لمحاكمتهم عقب محاولة الثورة الفاشلة عام ١٩٥٤ عبر الاستيلاء على ثكنات «مونكادا» والتي يتناولها بالتفصيل في كتابه.

ولا يبدأ كاستروفي سرد مذكراته بدءا بميلاده أو بسنواته الأولى في الحياة، وإنما يبدأ من قبل ذلك، وتحديدا تاريخ أسرتي والديه ونشأة والديه وظروفهما الطبقية وتطوراتها. ويالرغم من أن كاسترو يحرص طوال مذكراته على إيصال رسالة للقارئ بأنه متمرد منذ نعومة أظافره: في البيت والمدرسة والجامعة والمجتمع والدولة وأمريكا اللاتينية بل والعالم بأسره، فإننا نلمس ما بين السطور حبا واحتراما لوالديه وتقديرا لكفاحهما في الحياة بشكل عام وما بذلاه من جهد - خاصة أمه - في تربية أبنائهما، مع الإقرار باختلافه - بل تناقضه - مع المتقدات السياسية لوالده مقابل اعتباره لأمه ك«أم للثورة والثوار» على حد قوله،

كذلك يقدم لنا كاسترو في مذكراته رؤية شاملة لتاريخ أمريكا اللاتينية وتطوره، خاصة ما يسميه بالحرب من أجل الاستقلال والتي يعيد جذورها إلى القرن الثامن عشر، ولا يضصل كاسترو بين تاريخ كوبا والإطار العام للتطور التاريخي لأمريكا اللاتينية، سواء فيما يتعلق بالنضال من أجل الاستقلال أو تطور التكوين الطبقى للمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالحرب ضد العبودية وصولا لإلغائها. ويلغ تأثير هذا البعد التاريخي في التكوين الفكرى لكاسترو حد إطلاقه اسم «عملية كارلوتا» على الدعم العسكرى الكوبى لأنجولا بدءا من عام ١٩٧٥، وذلك في سياق تمجيد ثورات العبيد الأولى في مزارع قصب السكرفي كوبا، حيث كانت «كارلوتا» هي إحدى الإماء اللاتى قدن ثورة ضد العبودية عام ١٨٤٣، ودفعت حياتها ثمنا لمشاركتها في النضال الثوري. ولا تنفى مذكرات كاسترو الأرتباط بين هذه التطورات في أمريكا اللاتينية وبين ما كان يجرى لدى الجار الأكبر، الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه يضع هذا الارتباط في واحد من سياقين: إما باعتبار الولايات المتحدة قوة لها توجهات استعمارية تسعى لضم كوبا والحاقها بأراضيها، أو في سياق ما يسميه كاستروب «البعد الأممي» لتطورات أمريكا اللاتينية والتي لم تقتصر تاريخيا على الولايات المتحدة بل انصلت بأطراف اخرى مثل إسبانيا بالطبع، وفرنسا وبريطانيا وغيرهما. كما

نلمس ضمنياً في هذا الجزء التاريخي المكون الإسباني في فكر كاسترو، عندما يشير إلى ما أسماه «نضال الإسبان لثمانية قرون ضد المحتلين العرب

لا تخطئه العين للقارة الأمريكية

الأربعينيات من القرن العشرين. وتضمن هذا الدور في الأربعينيات المشاركة في حملة بجمهورية الدومينيكان لإسقاط حكم الديكتاتور «تروخيللو»، والتنسيق مع الطلاب البنميين لإنهاء الوجود الأمريكي في قناة بنما، والعمل مع الأرجنتينيين لاستعادة جزر «المالفين» (الفوكلاند) الواقعة تحت السيطرة البريطانية، وأخيراً وجود كاسترو في بوجوتا عاصمة كولومبيا للمشاركة في قيادة الانتفاضة الشعبية هناك يوم ٩ أبريل ١٩٤٨ بعد اغتيال الزعيم الشعبي الكولومبي «خورجي اليسير جايتان». ويستمر دور كاسترو الضاعل في القارة اللاتينية وصولاً إلى الألفية الثالثة حيث وقع مع الدول الأعضاء في تجمع «الميركوسور» - الذي يضم دولا بحجم البرازيل والأرجنتين - اتفاقا تجاريا هاما في قمة دول التجمع التي انعقدت في مدينة «قرطبة» بالأرجنتين، ثم الاتصالات المكثفة التي قام بها مع قادة الجيش الموالين للرئيس الفنزويلي «هوجو تشافيز» خلال محاولة الانقلاب العسكرى التي دارت ضده في ١١ أبريل من عام ۲۰۰۲، وهي اتصالات لعبت دورا حاسما في إفشال الانقلاب، ثم صعود قوى اليسار إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع في العديد من دول أمريكا اللاتينية منذ مطلع الألفية الثالثة نتيجة فشل سياسات الليبرالية الجديدة التي اتبعت في عقد التسعينيات من القرن العشرين ممثلة في تبسي الخصخصة المتسارعة وانتشار الفساد والإفقار للطبقات الوسطى والنهب للموارد الوطنية. ويكرس كاسترو فصلا كاملا في كتابه عن أمريكا اللاتينية. وتتراوح دوافع كاسترو في الاهتمام بأمريكا اللاتينية بين ما يسميه دوافع أممية متصلة بعالمية المعركة ضد الإمبريالية من جهة وإحساسه بالانتماء إلى هوية أمريكية لاتينية تتمثل في تقديره للزعامات الوطنية التاريخية للقارة على اختلاف هوياتها الأيديولوجية، وفي مقدمتها بالطبع سيمون بوليفار، من جهة أخرى. ويتناول

في هذا الفصل أراءه بشأن العلاقة بين

ونلحظ في مذكرات كاسترو انتماء

اللاتينية، يذكره كاسترو في كل موضع بكل فخر ويمتد تاريخيا إلى عقد

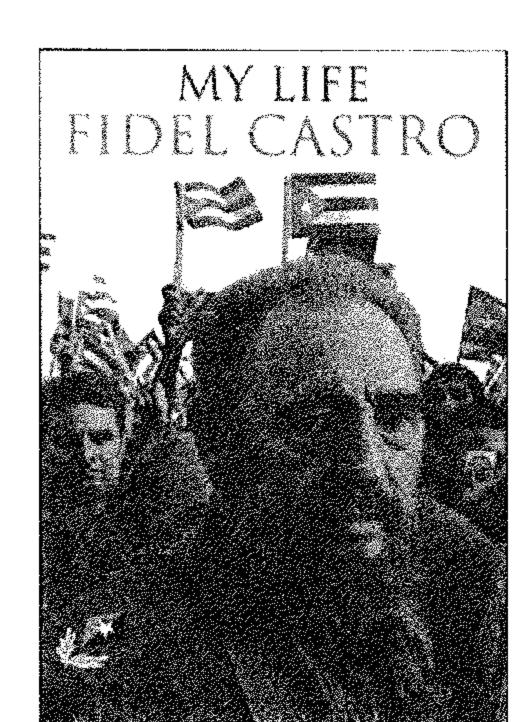



مضت أمريكا فى تنفيذ تهديداتها، ففرضت حصارا عسكريا على كوبا وبدأ العاثم يستعد لمشهد الحرب. إلا أن خروتشوف أبسدى لسيستسأ ومسرونسة



المؤسسة العسكرية وتبنى توجهات تقدمية، خاصة في الحالة الضنزويلية الراهنة، وكذلك يعرض للواقفه من «البيرونية» فكرا وتجربة في الأرجنتين، وتجاه مسألة السكان الأصليين، خاصة عندما تتداخل حركة هؤلاء مع حركة اليسار، كما في الحالة البوليفية، وكذا رؤيته لطبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية ودولها، وأخيرا نظرته لدور الكفاح المسلح هي القارة الآن بعد أن وصلت أحراب اليسار إلى الحكم في عدد هام من دول القارة عبر صناديق الاقتراع في إطار نظم سياسية تعددية. ولكن بقى غائباً عن هذا الفصل الخاص بأمريكا اللاتينية أي إشارة تفصيلية للعلاقة بين كوبا وثورة «الساندينيستا» اليسارية في نيكاراجوا عام ١٩٧٩ حتى سقوط نظامها عقب انتهاء الحرب الباردة بمترة وجيزة، ثم عودة الجبهة بزعامة «دانيال أورتيجا ، إلى

السلطة بعد عقد ونصف من إقصائها عبر انتخابات ديمقراطية. وريما يرجع هذا التجاهل إلى عدم رغبة كاسترو في ذكرهذه العلاقة نظرا لانتهاء تجرية «الساندينيستا» الأولى بالفشل.

ونلمس في كل صفحة من صفحات مذكرات الزعيم الكوبي والأممي فيدل كاسترو إيمانا راسخا بالماركسية اللينينية واقتناعا ثابتاً لم يؤثر فيه لا عامل الزمن ولا الأحداث التي مربها العالم، خاصة مند انهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي السابق ودول شرق ووسط أوروياً، بأن سبب كوارث البشر يكمن في الراسمالية كنظام وما تقرزه من منظومة قيمية وعلاقات اجتماعية تنتج عن نمط إنتاج يرتكز على استغلال فائض قيمة البشر واستمرار تدهور الأوضاع المعيشية للفئات الكادحة. ولكن إيمان كاستروكما يتبدى عبرالكتاب لا يقتصرعلى الماركسية وحدها بل يمتد ليشمل ما يسميه بقيم وطنية تعلمها من قيادات تاريخية لحركة التحرر الوطني الكوبي، وفي مقدمتهم «خوزيه مارتي» ومن أتوا من بعده، ويعتبر نفسه الوريث الطبيعي لهذا التسلسل الطويل من النضال الوطنى الكوبى مع تنوع فى الأيديولوجيا وفي إستراتيجية العمل الوطني. كما نرى في مذكرات كاسترو ارتباطه منذ الصغربما يسميه قيما أخلاقية، بعضها ينسبها كاسترو أيضا إلى «خوزيه مارتى»، وبعضها الآخر يقر باكتسابها عبر علاقات مبكرة مع حزب الشعب الكوبي الذي أسسه «إدواردو شيباس»، وتشمل هذه القيم الأخلاقية العدالة والنزاهة والمساواة والأمانة ورفض الفساد وغيرها، وكلها قيم يرى كاسترو أنها تكاملت لديه مع القيم التي اكتسبها بعد اعتناقه الماركسية اللينينية.

ونعود إلى ما ذكرناه في الفقرة السابقة عن تمسك كاسترو بالماركسية بالرغم من انهيارها في الاتحاد السوفيتي وأوروبا، فكاسترو لا يتردد في مذكراته في توجيه الانتقادات الحادة إلى التجرية السوفيتية، مع إبرازه بوضوح أن هذه الانتقادات لا تقلل من شأن أهمية الدور الذي لعبه الاتحاد السوفيتي السابق سواء على صعيد «الإنجازات» لشعبه أو على الصعيد الدولي لصالح الدول الصغيرة والضعيفة التي وصفها كاسترو بـ «البيتم» بندون الاتحاد السوفيتي، كما أنها لم تمس إيمان كاسترو المطلق بصحة النظرية الماركسية اللينينية وجدواها. أما بخصوص الدول التي كانت الكري



تتبنى النظام الشيوعى في شرق ووسط اوروبا، فإن كاسترو لا يتردد في الإشارة بصراحة إلى أن الشيوعية في هذه الدول كانت مفروضة عليها من الخارج، في إشارة للاتحاد السوفيتي السابق، مما سهل من تحولها ١٨٠ درجة بين عشية وضحاها مع رفع الغطاء السوفيتي عنها، ويرفض كاسترو أي مقارنة بين هذه الدول وبين حالة كوبا التي يرى أن الشعب الكوبي هو الذي اختار طريق الاشتراكية بدون ضغوط من أحد، بل وبالرغم من ضغوط عاتية في الاتجاه المعاكس.



وتحتوي مذكرات كاسترو على العديد من الإشارات الصريحة إلى مواقف حدث فيها خلاف حاد بين كوبا الثورة والاتحاد السوفيتي السابق، ومنها على سبيل المثال رغبة كوبا، عقب تحقيق الانتصار على القوات الجنوب أفريقية والزائيرية الغازية في أنجولا عام ١٩٧٦، في مواصلة القتال داخل ناميبيا التي كانت تحتلها حينذاك قوات نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وإجبار ذلك النظام على الجلاء عن ناميبيا ومنحها الاستقلال، مقابل وضغوط ثقيلة؛ - بحسب وصف كاسترو - مارستها القيادة السوفيتية على كوبا لوقف العمليات العسكرية بعد تحرير انجولا، وذلك تخوفا من ردود فعل غاضبة وعنيفة من الولايات المتحدة الأمريكية. ويقر كاسترو أنه خضع في نهاية المطاف لهذه الضغوط لأن الاتحاد السوفيتي هو الذي كان يقدم الدعم السياسي والعسكري (الأسلحة) واللوجستي للقوات الكوبية في أنجولا، بالرغم من أن كوبا لم تستشر الاتحاد السوفيتي في المقام الأول بشأن قرار إرسال القوات الكوبية إلى أنجولا قبل اتخاذه. كما يشير كاسترو إلى خلاف مفاهيمي بشأن فكرة والحرب في حد ذاتها بين الكوبيين والسوفييت، نظرا لتباين الخبرة التاريخية بين الطرفين. فالسوفييت يتحدثون عن الحروب النظامية الضخمة، بينما بالنسبة للكوبيين فالحرب شي بالطبيعة والضرورة غير متكافئة، ولذا يجب أن تكون حربا غير نظامية، أو بتعبير آخر حرب عصابات. وقد افرز ذلك تباينا في الاستراتيجية والتكتيك بين الطرفين، خاصة في الحرب في أنجولا عامي ١٩٧٥ و١٩٧٦، بل إن الضغوط السوفيتية وصلت

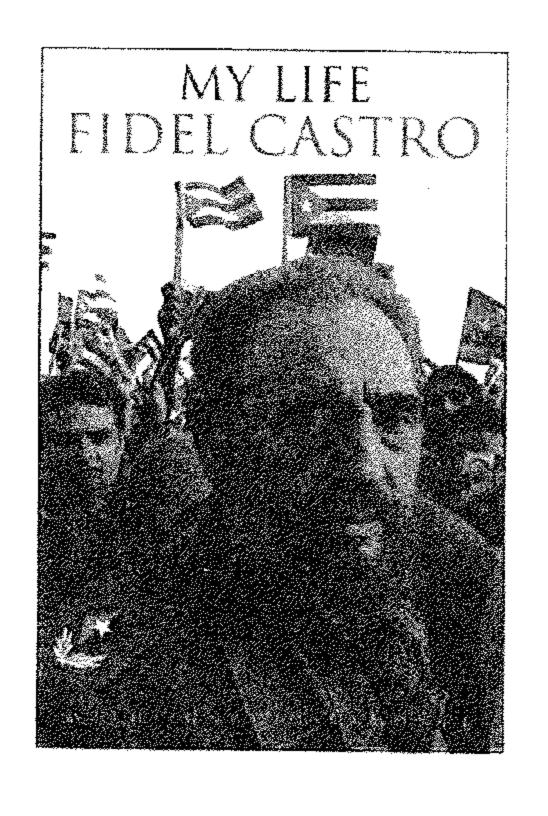



عهد كاسترو إلى «تشى جييضارا» بالمسئولية عن الاقتصاد الكوبى، فقام «تشى» بتمجيد العمل التطوعى، وكان يعتقد أن خلاص العالم يكمن فى الكتلة الشيوعية



تدريجية على قواتهم في أنجولا، بالرغم مما يؤكده كاسترو من عدم اقتناعه بإجراء هذه التخفيضات.

وفي نفس السياق، أي اتصالاً بموقف كاسترو بالماركسية، وبالرغم منه، يلفت النظر حرص كاسترو في مواضع عديدة بالكتاب، بشكل مباشر أحيانا وبشكل غير مباشر في أغلب الأحوال، على إيضاح أنه لا يحمل ضغينة تجاه الأديان في حد ذاتها أو اتباعها، ولكن المعيار لديه هو موقف رجال الدين، والمتدينين بشكل عام، تجادكل من المسألة الوطنية والمسألة الاجتماعية. فبدءا من دعم بعض الرهبان المسيحيين للجمهوريين خلال الحرب الأهلية الإسبانية في ثلاثينيات القرن العشريين، ومرورا بتضامن رجال دين مسيحيين محليين مع الثورة في كوبا وإطلاق رجال دين في أمريكا اللاتينية للاهوت التحرير في سبعينيات القرن المنصرم لتوفير الغطاء الديني

للنضال ضد الظلم الاجتماعي في القارة، وانتهاء بالإشادة بمواقف بابا الفاتيكان الراحل يوحنا بولس الثاني، الذي يصفه كاسترو بأنه كانت له مواقف شجاعة. ولا يفوت المرء هنا أن يذكر أن البابا الراحل سبق أن زار كوبا خلال حياته والتقى بكاسترو، كما يذكر أن البابا الراحل تبنى موقفا واضحا إزاء إعلان رفضه للعقوبات الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على كوبا منذ مطلع الستينيات والتي تعززت في مطلع التسعينيات من القرن العشرين. ويالتالي، يمكن فهم إشادة كاسترو بالبابا الراحل، بالرغم من أنه من منظور أيديولوجي بحت كان من المفترض إدانة كاسترو للبابا للدورالذي لعبه في المساعدة على إسقاط الشيوعية في بولندا في ثمانينيات القرن العشرين، وهو الأمر الذي مثل الخطوة الأولى على طريق سقوط الشيوعية في شرق ووسط أوروبا وصولا للاتحاد السوفيتي السابق ذاته، والعديد من مواقف كاسترو بشأن الدين تم التعرض لها بشكل أكثر تفصيلا في حواره المطول مع رجل الدين الكاثوليكي «فراي بيتو» والذي عمل لضترة مستشارا لرثيس البرازيل اليسارى « لولا»، وقد نشر هذا الحوار ككتاب وترجم إلى عدة لغات تحت عنوان «فيدل والدين»

مند سنوات. وكما هو متوقع توجد إشارات مكثفة وتفصيلية في مذكرات كاسترو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط من منطلق العلاقات الأمريكية الكوبية وتطوراتها وتفاصيلها، ولكن من منطلق الاهتمام بالولايات المتحدة في حد ذاتها، سواء داخلياً أو على صعيد سياساتها في أمريكا الجنوبية والوسطى أوعلى مستوى السياسة الكونية للولايات المتحدة باعتبارها قوة عظمى. وقد عاصر كاسترو خلال رئاسته لكوبا عشرة رؤساء أمريكيين بدءا بايزنهاور وانتهاء بجورج بوش الابن. ولكن اللافت أن كاسترو ليس معنياً بالسياسة فقط، وفيها تغلب بالطبع النظرة السلبية للسياسات الأمريكية في العالم بأسره وفي أمريكا اللاتينية وكوبا على وجه التحديد، بل يبدو اهتمامه بالمجتمع الأمريكي، وهنا يبدو أكثر تفاؤلا بشأن الحاضر والمستقبل مقارنة بما كان عليه الحال في الماضي. فبينما يكرر كاسترو، طوال الكتاب وفي غير مناسبة، إدانته لما يعتبره «ثقافة المكارثية، التي سادت المجتمع الأمريكي عقب الحرب العالمية الثانية وأفزعت كل من كانت له توجهات تقدمية في الولايات المتحدة، بل وامتدت آثارها - من وجهة

نظر كاسترو - إلى كافة أرجاء أمريكا اللاتينية حيث تم إخافة وعزل كل الأفراد والقوى التقدمية في القارة، فإنه، وبالمقابل، يعرب عن غبطته لكون غالبية قيادات الحركات الاجتماعية المناهضة للعولة في طورها الحالي هم من الأمريكيين، وتحديداً من الشباب، الذين يعتبرهم كاسترو تقدميين، بل ويرى فيهم الامتداد المستقبلي والوريث الطبيعي لكل الحركات الشورية والتقدمية في العالم الجديد، ويبدى كاسترو إعجابه بتوظيف هؤلاء الشباب لعطيات ثورة العلوم والتكنولوجيا لتطوير اساليب احتجاجية مبتكرة ولتعبئة الدعم الشعبى على النطاق العالمي لحركتهم. كما لا يضوت كاسترو أن يحيى هؤلاء على ابتعادهم عن العنف ويحضهم على الاستمرار على هذا النهج، مدينا اللجوء إلى العنف في موقف حاسم يحسب له بكل تأكيد، كما حرص كاسترو في مذكراته، وفي

إطار التفرقة بين معارضته لسياسات السلطة الحاكمة في واشنطون ومواقفه الودية إزاء الشعب الأمريكي، إلى تأكيد إدانته لاعتداءات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ في نيويورك وواشنطون، موضحا أن سياسات الإدارة والكونجرس الأمريكيين العدائية تجاه كوبا لا تقلل بأي حال من الأحوال من مشاعر الألم الشديد التي شعر بها الشعب الكوبي، وكاسترو شخصياً، تجاه ضحايا تلك الاعتداءات. ويبرز كاسترو أنه من السداجة تحميل الشعب الأمريكي مسئولية ما يسميه ب «مؤامرات» واشنطون ضد كاسترو والتي تراوحت ما بين محاولات اغتيال، ومحاولات انقلاب، وفرض حصار ومقاطعة، ومحاولات غزو، وتدريب لجماعات معارضة خارج كوبا وغير ذلك من مخططات تلخص هدفها في ثلاث كلمات: «التخلص من كاسترو». وفي الاطار الأشمل، يبرز الكتاب سجل واشنطون الطويل في دعم نظم الحكم الديكتاتورية في القارة اللاتينية، بل والتدخل المباشر عبر انقلابات عسكرية وتدخلات أمريكية لإسقاط نظم حكم يسارية منتخبة ديمقراطياً. وبالمقابل، لا يضوت فيدل كاستروأن يذكر واقعة إعصار كاترينا الذي ضرب «نيو أورليانز» بالولايات المتحدة في أغسطس وسبتمبر من عام ٢٠٠٥، وعرض كوبا حينداك إرسال ١٦١٠ أطباء والذي رفضته الإدارة الأمريكية بسبب «كبريائها» على حسب تفسير كاسترو، مما أدى إلى ترك آلاف الأمريكيين يموتون قبل أن تصل إليهم الإسمافات، ودائماً بحسب كاسترو. ولا

إلى حد دفع الكوبيين لإجراء تخفيضات

يترك كاسترو هذه الفرصة تفوت دون أن يعيد إلى الداكرة ما فعلته الولايات المتحدة تجاه كوبا بعد ثورة ١٩٥٩ من حرمانها من نصف أطبائها. ثم يقارن بين الولايات المتحدة اليوم حيث الملايين من المهاجرين إليها ومن الأفريقيين الأمريكيين لا يقوون على سداد نفقاتهم للعلاج بينما في كوبا اليوم يحظى كل مواطن، بل وكل زائر، بتأمين صحى شامل ورعاية طبية على مستوى إنساني لائق، كما انخفضت معدلات الوفيات وارتضع متوسط العمر في كوبا حتى بات يقترب من ثمانين عاما في المتوسط، وتحقق أقل معدل إصابة بالإيدز في العالم بأسره



وإذا كان من غير المستغرب أن يكرس كاسترو في كتابه فصلاً عن إسبانيا، في ضوء الوشائج الحميمة والعرى غير القابلة للانفصام بين دول أمريكا اللاتينية - ومن بينها كوبا - وبين إسبانيا، سواء التاريخية أو الثقافية أو العرقية أو القومية أو اللغوية، وأخدا في الاعتبار أن مئات الكوبيين تطوعوا خلال الحرب الأهلية الأسبانية ما بين عامى ١٩٣٦ و١٩٣٨ للقتال دهاعاً عن الجمهورية الإسبانية في مواجهة الفاشية، فإن تكريسه فصلاً لفرنسا يثير العديد من الأسئلة حول السبب في اختيار فرنسا بالنات لهذا التخصيص، ولكن التعجب ينتفى عندما نقلب صفحات هذا الفصل، بل نجده من أكثر الفصول إمتاعاً. وفي بداية الفصل مباشرة ندرك سبب تخصيص فصل في مذكرات فيدل كاسترو لفرنسا، حيث يعيد جذور التأثير الثقافي والفكري الفرنسي عليه إلى الفترة التي أرسله فيها والداه عندما كان صبياً للإقامة بغرض تلقى العلم في منزل مدرس في مدينة سنتياجو الكوبية يغرض الحصول على ما وصفه والداه بـ «تربية وتعليم فرنسيين». ويتحدث كاسترو عن تأثره بمفكرين فرنسيين، خاصة مفكرى الثورة الفرنسية، ومؤرخين فرنسيين، خاصة المؤرخين اليساريين، كما يمتد حديثه ليشمل تأثره بالموسيقي والموسيقيين الفرنسيين بل وإعجابه بالنبيذ الضرنسي. ويبرز إعجاب كاسترو بعدد من الكتاب والروائيين الفرنسيين مثل «أونوريه دي بالزاك» و«رومان رولان» وغيرهما. كذلك يتذكر كاسترو بالعرفان دور اقتصاديين وزراعيين فرنسيين ساهموا في صياغة

قانون الإصلاح الزراعي في كوبا. كما نوه بالدور الذى لعبه الفيلسوف الثورى الفرنسي «ريجي ديبريه» في حملة محو الأمية في كوبا في مطلع عقد الستينيات من القرن العشرين. ويشير كاسترو إلى صديقه الممثل الفرنسي «جيرار ديبارديو.. ثم يكرس كاسترو إشارة خاصة إلى الفيلسوف الفرنسي الراحل «جان بول سارتر مشيدا بموقفه الداعم للثورة الكوبية منذ زيارته لكوبا بصحبة الأديبة الفرنسية الراحلة «سيمون دى بوفوار، في بدايات الثورة الكوبية، وتحديدا عام

ولم يكن غريبا أن يكرس الزعيم الكوبي فصلين في مذكراته لرفيق دريه وكفاحه وسلاحه الأسطورة الثورية في أمريكا اللاتينية، بل وفي العالم بأسره، «تشى جيفارا»، ليس فقط نظرا للصلة الشخصية الحميمة التي جمعت بينهما، أو للتماثل الأيديولوجي الذي ميز علاقتهما، وإنما لتأثير «تشي» ودوره في صياغة توجهات الثورة الكوبية، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. فبخلاف ما كان شائعاً لفترة طويلة على أنه حقيقة مسلم بها من أن فيدل كاسترو لم يكن اصلا ماركسيا، بل تبنى الشيوعية تحت تأثير «جيفارا» وفي مرحلة تالية لنجاح الثورة الكوبية، فإن المذكرات التي بين أيدينا تؤكد بما لا يدع مجالا للشك وعلى لسان كاسترو نفسه أنه تبنى الماركسية في مرحلة مبكرة عندما كان طالبا هي الجامعة وحتى قبل أن يتعرف على «جيفارا»، وإن كان كاسترو قد فرق بین مرحلتین مربهما فی مسیرته الشيوعية، وهما ما أسماهما بمرحلة الطوباوية الشيوعية ثم مرحلة الواقعية الماركسية بعد قراءته التفصيلية والمتعمقة للكتابات الأساسية لكل من كارل ماركس وفلاديمير إليتش أوليانوف (لينين).



ومن جانب آخر، أقر كاسترو بأنه لم ينضم للحزب الشيوعي الكوبي قبل انتصار ثورته، وذلك بالرغم من تكرار تأكيده في مواضع عديدة على كل تقديره واحترامه لذلك الحزب ولدوره التاريخي في النضال الوطني والطبقي للشعب الكوبى وللشخصيات التى قادت هذا الحزب في مراحله المختلضة ونزاهتها. ولكن كاسترو برر ابتعاده عن صفوف الحزب الشيوعي الكوبي بعدة اعتبارات منها ما أسماه بعزلة الحزب عقب الحرب

FIDEL CASTRO



MY LIFE

نلحــظ في مذكرات كاسترو انتماء لا تخطئه العين للقارة الأمريكية اللاتينية، يذكره كاسترو فى كل موضع بكل فخر ويمتد تاريخيا إلى عقد الأربعينيات من القرن العشرين



العالمية الثانية نظرا الامتدادات «المكارثية» وتأثيراتها من الولايات المتحدة إلى فنائها الخلفي في بلدان أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى الاعتبار الأمنى الخاص بخضوع الحزب وقياداته لرقابة أمنية لصيقة من جانب أجهزة نظام حكم الديكتاتور «باتيستا» - الذي أطاح كاسترو بحكمه في يناير ١٩٥٩ - خاصة لأن وباليستاء كان يعرف الكثير عن الحزب الشيوعي الكوبي وقياداته وكوادره في ضوء وجود تحالف سياسي سابق بينهما في مرحلة تاريخية ماضية.

ولكن على الجانب الأخريظهر بوضوح تأثير «تشي» على كاسترو في البعد الأممي لفكره وسياساته، خاصة تلك الخارجية، وسرة أخرى فبخلاف سأ ساد من قناعة لدى البعض لفترة طويلة من أن «تشي» كان الأممي في الشورة الكوبية الداعي إلى عالمية الثورة التي لا تعرف حدودا، باعتباره هو نفسه كان

أرجنتينيا وليس كوبيا، في مقابل كاسترو الذي كان يعطى الأولوية للبعد الوطني أي مصلحة النظام الثوري الوليد في كوبا، أي ما يشبه المفارقة بين ستالين وتروتسكي في حالة الثورة البلشفية في روسيا ما بعد رحيل لينين. ولكن الكتاب الذى بين أيدينا يضند هذا الانطباع أيضاً، فنكتشف عبر صفحاته الدور الأممى لكاسترو، وتحديدا في عقد الأربعينيات من القرن الماضس، في دول أخرى في أمريكا اللاتينية كما ذكرنا في فقرة سابقة، كما نتبين الجدور الأيديولوجية الراسخة لتوجهات كاسترو الأممية تلك في المراحل اللاحقة، والتي جعلت من هذا التوجه قاسما مشتركا وعنصرا إضافيا للتقارب وليس للتنافر بين كاسترو وجيفارا. كما استمر هذا التوجه لاحقا في فكر وممارسات كاسترو، حتى بعد سنوات على رحيل جيفارا، وهو ما يتبدى واضحاً في قرار كاسترو في السبعينيات من القرن الماضي بإرسال قوات كوبية إلى أثيوبيا وأنجولا للقيام بدور أممي هناك، أي لدعم نظام حكم جاء إلى الحكم عبر انقلاب عسكرى ثم تبنى الماركسية اللينينية في الحالة الأثيوبية، ودعم حركة تحرر وطني ماركسية جاءت إلى الحكم بعد جلاء المستعمر البرتغالي ثم واجهت تمردا مسلحاً من حركة مناوئة مدعومة من الغرب في ذلك الوقت في الحالة الأنجولية. ويعتبر كاسترو في مذكراته أن الدور الأممى العسكري لكوبا خارج حدودها، وخاصة في أفريقيا في منتصف عقد السبعينيات من القرن العشرين، كان مفاجأة غير متوقعة للولايات المتحدة، وتحديدا لإدارة فورد الجمهورية، مما أصابها بالشلل والعجز عن التحرك لمواجهة الدور الكوبي في وقت مبكر قبل انتصاره في أنجولا بحلول نهاية مارس ولكن القناعة السائدة عن «التهور

الثورى، لجيفارا مقابل «حكمة» كاسترو نرى أيضا ما يثبت جزءا من صحتها في عدة مواضع من المذكرات التي بين أيدينا. ومن أمثلة ذلك ما يذكره كاسترو عن الكلمة التي القاها جيفارا باسم كوبا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في ١١ ديسمبر من عام ١٩٦٤ وهاجم فيها بشدة ما أسماه بـ «العدوان الأمريكي والبلجيكي ضد الكونغو كنشاسا ، ودعوته لكل الأحرار في العالم بأن يكونوا مستعدين للثأرمن الجراثم التي ترتكب في الكونغو، وذلك بالطبع في إشارة لاغتيال الزعيم الكونغولي «باتريس لومومبا، وما سبق المركات

ذلك وأعقبه من أحداث. ويكشف فيدل النقاب عن أنه مارس ضغوطا عقب هذا الخطاب على «تشي» لتهدئته و«حثه على الصبر، حتى تكون الأوضاع في الكونغو مهيأة لـ «حرب تحرير». إلا أنه يبدو أن «تشى» لم يستمع لنصيحة رفيق دربه طویلا، بل توجه فی نهایة دیسمبر ۱۹۲۶ في جولة أفريقية شملت تسع دول منها مصر (حيث التقى «تشى» بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر) والجزائر ومالي والكونغو كنشاسا وغينيا وغانا وداهومي (التي سميت فيما بعد في سبعينيات القرن العشرين «بنين») وتنزانيا والكونغو برازفيل. والتقي «تشي» خلال هذه الجولة بالزعماء التاريخيين للشارة، وعاد بعدها إلى كوبا ولكن بعد أن بات أكثر اهتماماً بالأوضاع في أفريقيا، ولكنه كان راغبا، بل ومتعجلا، في الذهاب للقتال في بوليفيا. ومرة أخرى يحدثنا كاسترو في مذكراته عن تدخله من جديد ليهدىء من حمية «نشى»، ولكن هذه المرة عبر حثه على التوجه لأفريقيا بدلاً من بوليفيا، بل واقترح عليه هذه المرة أن يصحب معه ،مجموعة من الرفاق، الكوبيين للقتال بجانب الثوارفي الجزء الشرقي من الكونغو كنشاسا، وذلك هو ما تحقق بالفعل في ٢٤ أبريل ١٩٦٥، وذلك في مواجهة هجمات وحدات مرتزقة من ألمانيا وجنوب أفريقيا وروديسيا (التي سميت «زيمبابوي» بعد سقوط نظام الفصل العنصرى بها عام ۱۹۸۰) کان یقودهم ضباط آمریکیون وبلجيك. وعقب ذلك بثلاثة أشهر طلب «تشي» إمدادات من فيدل حيث وافاه الأخير بـ ٢٥٠ مقاتلاً.

وكان للقارة الأفريقية نصيب في مذكرات فيدل كاسترو، حيث سرد لها فصلا كاملا، تحدث فيه عن مئات الآلاف ممن أسماهم بالمناضلين الأمميين الكوبيين الذين ساعدوا الأفارقة في النضال ضد الإمبريالية والنهب الغربيين، بالإضافة إلى الألاف من الأطباء الكوبيين الذين كأنوا ومازالوا يساعدون الشعوب الأفريقية - وغيرها من شعوب العالم الثالث - في مواجهة الأمراض الفتاكة وفي مقدمتها الإيدز، ويلفت فيدل كاسترو الأنظار هنا إلى المقارنة بين هذا الإسهام الكوبي وبين ما يعتبرهِ غياب أي جهد جاد من جانب الولايات المتحدة وأوروبا لمساعدة الأفارقة على مواجهة هذا التحدى الخطير للحياة والتنمية في القارة السمراء. ويعود كاسترو بنا لنغوص في التاريخ حيث يتتبع الدور الكوبي في أفريقيا بدءا

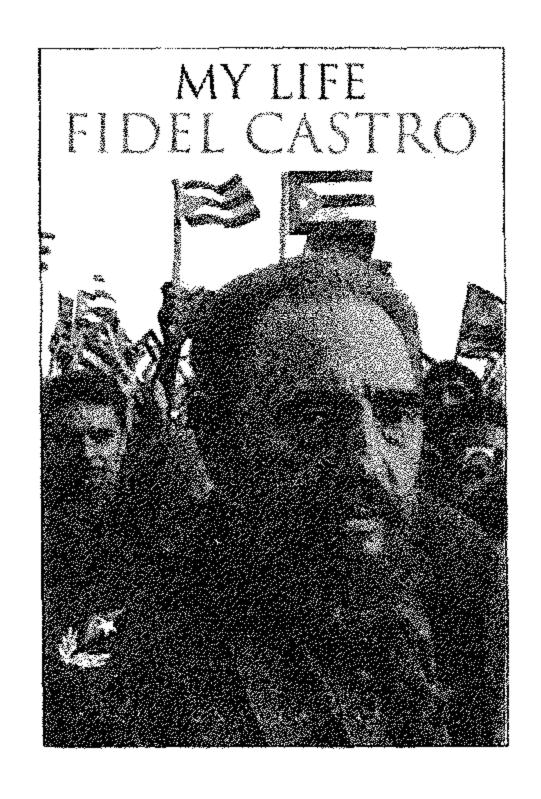



كاسترو لا يتردد في مذكراته في توجيه الانتقادات الحادة الى التجرية السوفيتية، مع إبرازه بوضوح أن هذه الانتقادات لا تقلل من شأن أهمية الاتحاد الدور الذي لعبه الاتحاد السوفيتي السابق السوفيتي السابق



من عام ١٩٦١ حين أرسلت كوبا سفنا ممتلئة بالسلاح إلى ثوار الجزائر خلال حرب التحرير الوطنية ثم عام ١٩٦٣ حيث قاتلت القوات الكوبية بجانب الجزائر في حريها الحدودية مع المغرب، ووصولا إلى القتال بجانب الحكومة الأنجولية في مواجهة قوات متمردي «اليونيتا» المدعومة من قوات جنوب أفريقية لنظام الفصل العنصري القائم حينذاك في بريتوريا. وبين التاريخين هناك «مياه كثيرة جرب في النهر»، كما كان يقول فلاسفة الاغريق، فستماثة مقاتل كوبى بالإضافة إلى سبعين طبيبا ساعدوا في نضال شعب غينيا بيساو من أجل الاستقلال عن البرتغال بقيادة «الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا بيساو والرأس الأخضر، والذي كان يتزعمه المناضل والمفكر الثوري «أميلكار كابرال»، وذلك مند عام ١٩٦٤ وحتى تحقق

الاستقلال لغينيا بيساو في سبتمبرعام ١٩٧٤ وللرأس الأخضر في عام ١٩٧٥، وفي عام ١٩٦٥ بدأ الدعم الكوبي لثوار أنجولا المناضلين ضد الاستعمار البرتغالي وتدريبهم بواسطة مقاتلين كوبيين كانوا متواجدين في الكونغو برازفيل في ذلك الوقت. ويتناول فيدل كاستروفي مذكراته ما يعتبره «مؤامرة» أمريكية حاولت تنفيذها كل من جنوب افريقيا (في ظل نظام الفصل العنصري) ونظام «موبوتو سيسي سيكو» القائم حينداك في زائير (الكونغو كنشاسا فيما سبق والكونغو الديمقراطية الأن) بالتعاون مع «الاتحاد الوطني للاستقلال الكامل لأنجولا (اليونيتا)، بزعامة «جوناس سافیمبی» والذی کان یعمل علی تعزیر التعصب الشبلي والصرقي في أنجولا، بحسب كاسترو، للسيطرة على أنجولا بعد استقلالها عن البرتغال عام ١٩٧٥ والقضاء على النظام الثوري القائم بها بزعامة جبهة «حركة التحرير الشعبية الأنجولية (مبلا)؛ بقيادة الزعيم الأنجولي الراحل «أوجستينو نيتو» المؤيدة من قبل الاتحاد السوفيتي السابق وكوبا، ويشير إلى مشاركة ٣٦ ألضاً من القوات الكوبية (القوات النظامية والميليشيا الثورية) في إلحاق الهزيمة بهذه المؤامرة. ويتحدث كاسترو عن زيارته الأنجولا في مارس ١٩٧٧ . وفي عام ١٩٨٧ حدث هجوم كبير من

جنوب أفريقيا مدعوما من الولايات المتحدة لحماية «سافيميي» في أنجولا واستنجدت حكومة لواندا بكوبا وبالرغم من تحفظ الاتحاد السوفيتي على التدخل، فقد لبت القيادة الكوبية في النهاية النداء الأنجولي، وأرسلت على عجل ٥٥ ألف ضابط وجندى بالإضافة إلى العتاد وطلبت من الزعيم الأنجولي «دوس سانتوس»، الذي خلف «أوجستينو نيتو» بعد وفاته، توحيد القيادة في يد الكوبيين، سواء للقوات الكوبية أو الأنجولية الحكومية أو مقاتلي «منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا (سوابو)» التي كانت تناضل ضد الاحتلال الجنوب أفريقي لناميبيا. وإنتهي الأمر بمفاوضات تحت راية الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة حكومات كوبا وأنجولا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة، والتي أفضت إلى أتفاق ديسمبر ١٩٨٨ الذي وضع جدولا زمنيا لانسحاب القوات الكوبية من أنجولا على فترة ثلاث سنوات وضمان استقلال أنجولا وسلامة ووحدة أراضيها وتحقيق مصالحة وطنية بها بين الحكومة وحركة اليونيتا المتمردة.

ولا يفوت كاسترو في هذا السياق اتهام الولايات المتحدة صراحة بنقل ثماني قنابل نووية لجنوب أفريقيا، وتأكيد الدور الذي مثله الوجود المسكري الكوبي في أنجولا من دعم لنضال شعبى جنوب أفريقيا وزيمبابوي ضد نظامي الضصل العنصرى بهما وكذا نضال الشعب الناميبي ضد الاحتلال الجنوب الأفريقي. ومرة أخرى لا يضوت كاسترو إدانة محاولات الولايات المتحدة للقيام بما يسميه «تزييف التاريخ» من خلال السعى الحثيث لإغفال أي دور لكوبا في تحرير أنجولا وغيرها من البلدان الأفريقية وكذلك تجاهل دعم الولايات المتحدة لحركة اليونيتا ومسئوليتها بالتالي عن مصرع مئات الألاف من الأنجوليين خلال سنوات الحرب الأهلية الطويلة في أنجولا، بل يذهب إلى حد اتهام الشركات الأمريكية اليوم بنهب ثروات أنجولا من الموارد الطبيعية، خاصة النفط، مقابل كوبا التي يرى أنها دعمت شعوب أفريقيا وضحت بأبنائها في كوبا وغيرها ولم تأخذ من القارة سوى رفات ألفين وسبعة وسبعين من مناضليها الدين قضوا وهم يناضلون من أجل استقلال دول أفريقيا. ونلحظ تجاهل كاسترو الإشارة في المذكرات إلى الدعم العسكرى الكوبي لإثيوبيا في عهد «منجستو هايلا ميريام» بعد انقلابه عام ١٩٧٧، ريما لسوء سمعة نظام منجستو وما تكشف لاحقا بعد سقوط نظام منجستو عام ١٩٩١ من جرائم ارتكبها هذا النظام.



ويوجه فيدل كاسترو أصابع الاتهام الى إسرائيل فى عدة مواضع بمذكراته باعتبارها لعبت دور الوسيط فى العديد من العمليات الأمريكية الموجهة ضد كويا، وينعت كاسترو إسرائيل بأنها «الداعم الأبدى» للحصار الأمريكى الأحادى المفروض على كوبا، ويدين الصمت الدولى تجاه الترسانة النووية الإسرائيلية، متهما واشنطون وتل أبيب بالسعى لاحتكار دورة الوقود النووى حتى بالسعى لاحتكار دورة الوقود النووى حتى النووية عندما تنضب مصادر الطاقة من النوفية عندما تنضب مصادر الطاقة من النفط الخام والغاز الطبيعى لدى الدول

ونلحظ اطلاع كاسترو المستمرعلى الأوضاع الدولية وتطوراتها وربطه بين احداث الماضي والحاضر وفق رؤية

واضحة وأفق واسع ومنهج متسق مع تفسه، سواء اتفقنا معه أو اختلفنا. ومن أمثلة ذلك حديثه في مذكراته عن أزمة الملف النووي الإيراني، وبالطبع يأتي حديثه عن هذا الموضوع في البداية في سياق إدانته للولايات المتحدة وسياستها لإعاقة إيران من إنتاج الوقود النووي، ويذهب إلى حد اتهام الولايات المتحدة بالسعى لوضع إيران في موقف يضطرها لاستنزاف مخزونها من النفط والغاز الطبيعي. ويرى فيدل أن لإيران كل الحق والمبررات والمنطق الوجيه لإنتاج الطاقة الكهربائية من الوقود النووي. ويقارن كاستروبين الجهود الأمريكية والغربية للحيلولة دون حصول إيران على حق السيطرة على دورة الوقود النووى، مقابل السماح لدول غربية وأخرى حليضة للتحالف الغربي، مثل فرنسا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية، بممارسة هذا الحق مند سنوات وتنتج معظم طاقتها الكهربائية من الوقود النووى. ويجد كاسترو المبرر لإيران في طلبها في أن تلقى معاملة مماثلة، أو على الأقل غير مختلفة، عن تلك الدول الأخرى، أي أن تمارس ببساطة حقها في إنتاج جزء كبير من طاقتها الكهربائية من الوقود النووي بدلاً من الاندفاع نحو نضوب تدريجي لمواردها من النفط والغاز الطبيعي.

ويجبأن نذكر قبل الختام أنه عندما تحدث كاسترو عن نضاله ورفاقه في جبال «سييرا مايسترا» عام ١٩٥٦، فإننا لا ننسى أن نشير إلى استقوائهم بانتصار مصر على العدوان الثلاثي في نفس العام ونجاحها بعد الحرب في الاحتفاظ بالسيادة على قناة السويس التي أممتها القيادة الثورية المصرية في العام نفسه، وإجلاء قوات المعتدين عن أراضيها. وقد حرص كاسترو على أن يذكر ذلك بنفسه للرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر عندما التقاه على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر ١٩٦٠.

وفى الختام نقول إن الولايات المتحدة الأمريكية والمهاجرين الكوييين بها بشروا لعقود بأن اللحظة التي يختفى فيها كاستروعن الحياة السياسية في كويا ستكون اللحظة التي سيكون لهم فيها سلطة إعادة صياغة الحياة في كوبا. فقد تصور هؤلاء أنه بدون كاسترو سيهب شعب الدولة الجزيرة للمطالبة بالتغيير السريع وسيطيحون بنظام فيدل الثوري ورموزه ومؤسساته ويدعون الجار القوى في الشمال - أي الولايات المتحدة الأمريكية

الأمريكية.

مدكراته أن كافة الكوبيين ملتزمون بمواصلة المقاومة والقتال للدفاع عن المجال الذي يقر كاسترو في مذكراته بأنه ما زال الأقبل نجاحا في مسيرة الثورة الكوبية حتى الآن، كما يراهن يسميه «العدوان الامبريالي»، والحصار الأمريكي المفروض عليهم من خلال تعلية شأن كرامتهم وتضامن شعوب وحكومات دول العالم معهم، بما في ذلك قطاعات متزايدة من الشعب الأمريكي، ولتعرية الحملات الأمريكية الدعائية «المضللة» و«مناوراته» السياسية والدبلوماسية «الشريرة». ولكن كاسترو يقر أيضا بضرورة مواجهة كوبا لأخطائها وأوجه النقص في مسيرتها لتصحيحها.

وأياكان موقف المرء من الزعيم الكوبى فيدل كاسترو، معه أو عليه، ومن دوره المحلى والإقليمي والدولي، السياسي نجح في تسجيل نفسه ضمن عمالقة القرن العشرين في العالم بأسره، سواء لما قام به في كوبا أو لإسهاماته في العلاقات الدولية لفترة قاربت على نصف وغيرها. 🖫



وعن هذا يقول فيدل كاسترو في ثورتهم والعدالة والتضامن الأممى، ولتحقيق التقدم لشعبهم عسكريا وسياسياً وإقتصادياً، وهذا الأخير هو على الشعب الكوبي لإلحاق الهزيمة بما

والفكرى والتنظيمي، وتأثيرات هذا الدور ومقدار استمرارها، فستبقى حقيقة أنه قرن. ولا جدال في أنه كلما ستذكر مضاهيم مثل «الماركسية»، «الاشتراكية»، «حرب العصابات»، «الثورة»، «حركة التحرر الوطنى ، ، الزعامة الكارين مية ،، «الأممية»، وغيرها من المفاهيم الأساسية في السياسة علما وممارسة، فسيذكر اسم «فيدل كاسترو، بالضرورة مقترنا بما صاغه وقدمه على الصعيدين النظري والعملى في سياق هذه المفاهيم



#### في المدارسة والطالعة

#### رفاعة الطهطاوي

الدراسة هي تمرين العقل على مطالعة عدة علوم أو علم واحد منها ولما كانت فضيلة التعلم والتعليم والقابلية لذلك مشتركة بين جميع الناس لا يستغنى عنها إنسان وكان الاحتياج إليها ناشئًا من كراهة النفس للجهل الذي لا يمحوه إلا المواظبة على الاطلاع وكثرة الدراسة المستمرة التي يحصل بها التمكن من المعارف وكانت مدة الحياة قصيرة لا تكفى في الحصول على شطر له وقع من المعارف البشرية وجب على الإنسان أن يتشبث بالعلوم الضرورية له كما قال الشاعر:

ما حوى العلم جميعًا أحد لا ولو مارسه ألف سنه إنما العلم عميق بحره فخذوا من كل شيء أحسنه والأولى لطالب العلم أن يتشبث بما يلايم الفن الذي يتخذه له فنا يختص به، فدراسة العلم في حد ذاتها أفضل ما يشتغل به الإنسان وأحلى ما يصرف فيه أوقات حياته وأفضل لذات الدنيا، فلا سرور يوازى سرور العلم-والاشتفال به يحسن في جميع الأوقات وشتى الأعمار وفي جميع الأمكنة والبلدان لأن مطالعة الكتب لا يضيق منها صدر الإنسان في مدة عمره وفي مبادئ وأواخر أمره، لأنها تصلح حال الشبان وتنفع في حال الكهولة وتخفض الآلام وتفيد الصبر على نوائب الأيام حتى إن الإنسان المنهمك على القراءة لا يذوق طعم الفاقة وإن كان فقيرًا وإن كان غنيًا أغلت قيمة غناه وسعادته فما كأنها إلا غذاء الأشباح والأرواح في الإمساء والإصباح وهي لأهل المدن فكاهة ورفاهة ولأهل الريف مشغلة ونباهة.



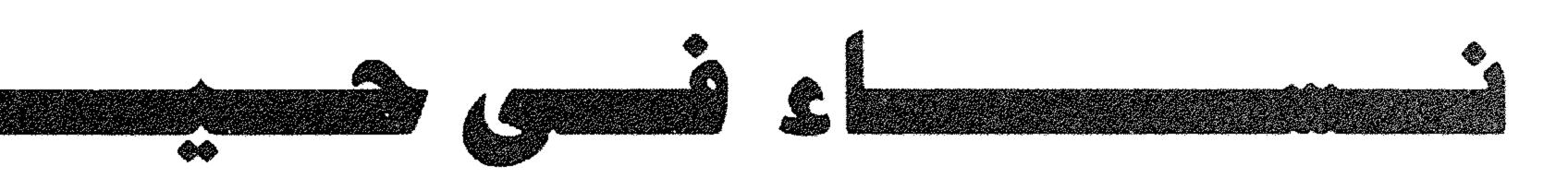



#### الفضاء المدنى لايمكن وصفه إلا بأنه فضاء ذكوري مطلق لادور فيه يذكر للمرأة إلا في بعض النواحي الخيرية، التي ساهمت فيها بعض نساء الطبقة الحاكمة



™ مازال التاريخ القروسطي العربي بقعة معتمة بعض الشيء على الرغم من الاهتمام الكبير بتحقيق مصادره المخطوطة خلال نصف القرن الماضي بحيث أنها أصبحت بغالبيتها متاحة في طبعات متعددة أحيانا، وعلى الرغم من ازدياد عدد الباحثين المتخصصين ازديادا مضطردا خلال الفترة ذاتها ومقاربتهم لشتى المواضيع التاريخية بحثا وتمحيصا ومناقشة. ولهذا الغموض التاريخي أسباب، بعضها موضوعي، كسكوت المصادر عن بعض مناحي الحياة العاسة والخاصة وغياب الدلائل المادية من مبنى وأداة وحلية أو لباس، وبعضها مقصود، أي أن العتمة تعتيم في الحقيقة، كإغفال المصادر لبعض مالم يعجب كاتبيها أو تحويرهم إياه ليتلاءم مع نظرتهم للأمور، أو كرفض الدارسين المحدثين التطرق لبعض المواضيع الخلافية والشائكة خوفا أو تعففا أو تزلفاً، وبعضها الأخر ثقافي. اجتماعي وسيكولوجي. أي أنه نتاج تضافر عوامل عدة منها المبتغي لغايات شتى، ومنها المادي، ومنها الخاضع لسياقات المجتمع المعرفية والأخلاقية. هذا النوع من العتمة هو الأصعب على التفسير والأجدر به في آن واحد لأن تحليله وإضاءة جوانبه لاتلقي ضوءا جديدا على معرفتنا التاريخية وحسب، ولكنها أيضا تسلط نورها على نوازعنا، كأفراد وكمجتمع وعلى مقاريتنا للتاريخ وتفاعلنا معه في حياتنا المعاصرة سلبا وإيجابا. حياة المرأة، نصف المجتمع وعموده ومبرر بقائه ووجوده، واحد من أهم وأخطر تلك المواضيع التاريخية

المغيبة بشكل عام من الخطاب التاريخي

العربي في العصور الوسطى، التي

اصطلح. زورا ويهتانا برأيي ـ على

تسميتها بعصور الانحطاط، والتي تمتد

عمموما بين القرنين الحادي عشر

والثامن عشر، ففي هذه الفترة الطويلة

حقا لانجد أي صوت نسائي مستقل على

الإطلاق، ماعدا ذلك الصوت المحاجج

والرائع في عالم القصص: صوت شهرزاد

التي لم تعادلها أية امرأة في البلاد،

ولكن بلاد الخيال بالطبع، مما يزيد من

رجاحة الرأي بأن غياب الصوت النسائي

أو تغييبه في الواقع والأدب قد اضطره

للهجرة إلى عالم الخيال. وهو قد وجد

ألف ليلة وليلة وغيرها من قصص الخيال، خاصة الجنسية منها مثل سير «الألفية» تلك الجارية الماهرة في فنون الجنس والتي جربته مع ألف رجل بحيث استحقت ذلك اللقب الغريب والجارح بسخريته وشديد الدلالة

والأمر نفسه يتكرر في مجال الحياة الاجتماعية: فالفضاء المدنى لايمكن وصمه إلا بأنه فضاء ذكوري مطلق لأدور فيه يذكر للمرأة إلا في بعض النواحي الخيرية، التي ساهمت فيها بعض نساء الطبقة الحاكمة ببعض ثرواتهن في دعم المؤسسة الدينية عن طريق إقامتهن لأوقاف خيرية للصرف على مدرسة أو زاوية أو خانقاه، غالبا من خلال وكيل ومن دون أن يظهرن على الملأ، أو في الزوايا التأمرية المعتمة، حيث نسمع همسات، حانقة وغاضبة ومندرة، عن تدخل بعض نساء أو جواري الحكام في الحكم وتلاعبهن برجاله عن طريق دلعهن وسيطرتهن الجنسية عليهم. القليلات من نساء الحكام هن من أبدين اهتماما بوضع المرأة في المجتمع بشكل عام فوجهن بمضا من ثرواتهن باتجاه أخواتهن كإنشاء خانقاه للنساء من الصوفيات كما في حالة الست حدق، قهرمانة السلطان الناصر محمد بن قلاوون، والأميرة طغاي، زوجته وأم ولده الأثير أنوك.

بعضا من فضاء الحركة هناك في سير

بنظرته للمرأة.

هذا عن نساء الطبقات العليا، أما عن وجود المرأة العادية في المجتمع فنحن كثيرا مانطالع في المراجع التاريخية إدانة للنساء عموما بسبب من استعدادهن للاستهتار والتبرج في كل مناسبة، مشل الأعياد والاحتضالات السلطانية بصعود عرش أو القضاء على مناهس أو تدمير عدو. تطالعنا أحيانا أيضا تحذيرات وتوعدات عن العلاقة بين الكوارث التي أصابت المجتمع، مثل السطواعين المبتكررة أو الجيدب أو الفيضانات أو الغزوات المغولية المدمرة، وبين فساد الأخلاق العامة الناتج من السنماح بتخروج النساء إلى المحلات العامة واختلاطهن بالرجال في المناسبات الاحتفالية اختلاطا فاحشا على رأي بعض مؤرخينا كابن إياس وإبن الحاج المفربي المشهور بتزمته وتبقى

أو أية امرأة بذاتها قليلة، وهي في غالبيتها تنصب على التنويه بورعها وعبادتها أو صونها وعفافها وطاعتها لزوجها ومساعدتها للفقراء والمحتاجين. ومن النادر جدا أن نجد أي معلومات أخرى عن امرأة ما، مشهورة أم لا، ماعدا بعض الحالات الاستثنائية الخاصية بالتزاهيدات المتبعيدات أو المحدثات اللواتي اشتهر بعضهن في القرون الوسطى، لعل أهمهن الدمشقية عائشة الباعونية (ت. ١٥١٦) المؤلفة العربية الوحيدة. على حد علمي. لكتاب ذي صبغة تاريخية دينية، وهو كتابها في مدح النبي «المورد الأهنى في المولد الأسنى»، الذي حققه ونشره فارس أحمد العلاوي ولؤي غنام، والتي مازلنا مع ذلك لأنعرف الشيء الكثير عنها إلا مايمكننا أن نستقيه من معلومات عن

الشهادات الإيجابية بحق النساء عامة



دروسها والأخذين عنها.

ولأيختلف الأمركثيرا عندما ننظر إلى مجال الحياة الخاصة. فهنا أيضا يندرأن نجد تمثيلا وافيا لوجود المرأة في المضمار الوحيد الذي تمكنت فيه من الحركة بحرية نسبية، أي البيت. فعلى الرغم من رواج الكتابة التاريخية في القرون الوسطى، وبشكل خاص في الفترة المملوكية التي شهدت نهضة تأريخية لاسابق لها وظهر فيها المنات من المدونين والمؤرخين الدين غطوا في كتاباتهم شتي المواضيع السياسية والعسكرية والاجتماعية بل وحتى الثقافية، وحرروا آلاف الصفحات عن كل شاردة وواردة في حوادث مصر والشام خلال تلك الفترة، ودبجوا منات الآلاف من السير الذاتية في كتب التراجم التي أرخت لكافة طبقات الفاعلين في المجتمع من أمراء وقضاة وعلماء وفقهاء ومحدثين وأدباء وشعراء وأطباء وحتى بخلاء وعميان ومغظين، فنحن لانعشر إلا على القليل القليل من سير النساء كما في الجلد الوحيد والهزيل المخصص للنساء من كتاب شمس الدين السخاوي «الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع.. ولانجد أيضا إلا القليل النادر من الإشارات لحياة

الرجال المؤرخين العائلية، أو الأمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم وبناتهم وسراريهم في كتب التاريخ والسير. ولايطالعنا عموما إلا بعض الملاحظات العابرة عن نمط سلوكهم في محيطهم العائلي، وأقل من ذلك عن علاقاتهم بالنساء في حياتهم وعواطفهم تجاههن. كيف نظروا إليهن؟ كيف فكروا فيهن؟ كيف عاملوهن؟ هل اعتبروهن رفيقات حياة؟ أو رأوهن ككيان أسروي منفصل لاعلاقة له بحياتهم إلا في شؤون الجنس ورعاية البيت والذرية والحفاظ على السمعة والشرف؟ أو بين هذا وذاك؟ هل أحبوهن أو كرهوهن؟ كيف عبروا عن ذلك الحب أوتلك الكراهية؟ تلك أسئلة تبقى معلقة من دون أجوبة في عموم الأحوال حتى عندما يطالع القارئ ذلك النوع الأدبي الحديث الذي ينتمي لأكثر مظاهر الذات خصوصية: السيرة الذاتية، التي ينتظر منها أن تتعاطى في بعض هذه الشؤون الخاصة والمائلية. وهي لاتفعل فيما عدا القليل منها الذي مازال يثير في أوساط القراء المعاصرين الكثير من الاستهجان كما حدث في حالة سيرة أدوارد سعيد الذاتية «خارج المكان»، التي هاجمها البعض بسبب ماوصفوه «بقلة الاحترام» التي عامل فيها سعيد ذكرى بعض أفراد أسرته، خصوصا والده، أو كما حصل مؤخرا وإن بنطاق أضيق مع سيرة جلال أمين الذاتية «ماذا علمتني الحياة؟» التي أثارت غضبة بعض القراء مما يبدو أنه «فضح» لقلة تدين والده ووالدته على الرغم من اشتهار الوالد، أحمد أمين، بكتاباته التاريخية الإسلامية.

من هذا المنطلق فإن أي سيرة لشخصية قروسطية تتعرض لبعض مظاهر علاقته بالنساء في حياته جديرة بالاهتمام والاحتفال لندرتها واختلافها عن المئات غيرها من السير التي تقتصر على النواحي المدنية والمهنية العامة والتي تقدم لنا صورا باردة، محايدة، ووحسيدة البعد لأصحابها. أما هذه السير غير العادية والنادرة. كسيرة الفارس الشيزري أسامة ابن منقذ، «كتاب الاعتبار»، وسيرة المؤرخ الدمشقي أبي شامة المعروفة «بالذيل على الروضتين»، واللتين تتطرقان للحياة الخاصة لكاتبيهما . فهي تضفي على كتابها أبعادا إنسانية تجعلنا نشعر

وحجدهات ناخلر ۱۹ العبدد ۱۱۶ ـ يولينة ۲۰۰۸ م

#### نسسامسرالسربساط

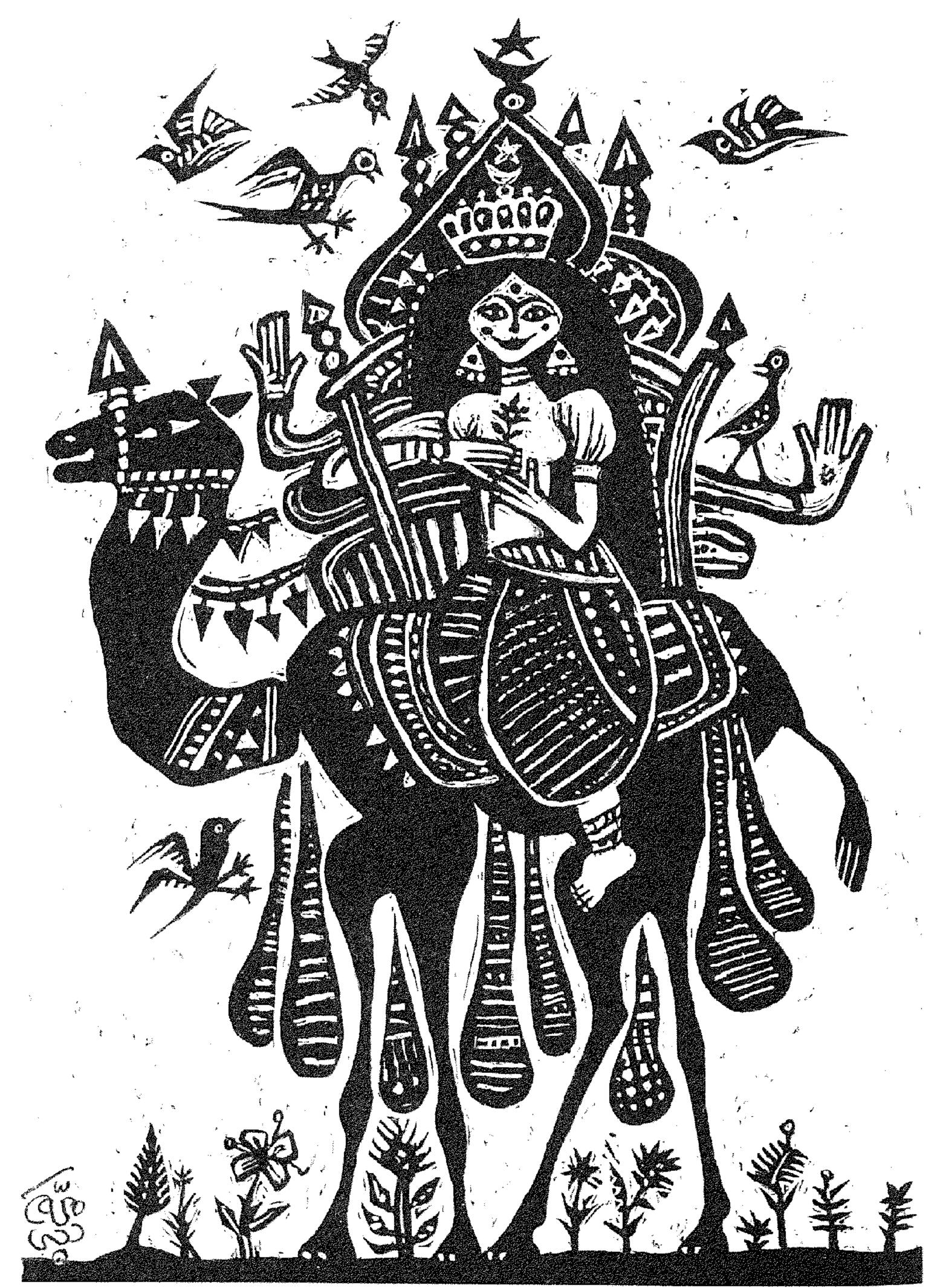

معهم، نتعاطف مع الامهم، نسر لنجاحاتهم، ونحزن لصائبهم على الرغم من بعد الزمن الذي يفصلنا عنهم. هذه السير تفتح لنا نوافذ على عقليات ومشاعر كانت ستبقى مجهولة تماماً بالنسبة لنا، بل وتسمح لنا وريما كان هذا أهم مافيها - بالتعرف بعض الشيء على علاقات أصحابها العائلية وبشكل خاص على صلاتهم بالنساء في وبشكل خاص على صلاتهم بالنساء في حياتهم، وبالتالي بالولوج قليلاً إلى حياة النساء في العصور الوسطى، تلك حياة العتمة تماماً في معارفنا عن العصر، في العصور الوسطى، تلك البقعة المعتمة تماماً في معارفنا عن العصر.

سأعرض هنا لسيرة معبرة أخرى لعالم ومؤرخ من أكثر علماء العرب شهرة في العصر المملوكي: تقي الدين أحمد بن على بن عبد القادر المقريزي (١٣٦٤-١٤٤٢)، تلعب فيها النساء دورا قل وجود مثيله في سير أخرى مشابهة من العصر نفسه. لا أظن أن أحدا ممن تعاطى في التاريخ القروسطي لبلاد الشام ومصر يجهل المقريزي أو يجهل قيمته، فهو صاحب المؤلفات التاريخية العديدة التي لعل أشهرها هو تاريخه لمدينته القاهرة مكتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار»، الذي أنا بصدد إنهاء كتاب عنه وعن أسبقيته في مجال التاريخ العمراني. وهو كذلك صوت متضرد ومتميز في تاريخ مصر وبلاد الشام، بل وفي التاريخ الإسلامي برمته، أثبت في كتاباته التاريخية أنه يمتلك حسا تاريخيا حقيقياً، مغايراً كل المغايرة للاجترار التدويني الذي طبع معظم انتاج معاصريه وسابقيه والكثير من تابعيه. لم يكتب المقريزي سيرة ذاتية بالمعنى الصريح للعبارة وإنما قدم نتضأ من حياته ضمن عرضه لسير حياة معاصريه في كتابه الصغير «درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة،، على الأغلب تحرجا وتعففا . بعضه بحكم المهنة والعادة. عن التركيز على النفس. ولكنه مع ذلك خالف العادة في عصره وقدم لنا صورا معبرة وحساسة عن بعض النساء المهمات في حياته اللواتي سطر سيرهن باختصار وباسلوب حاول أن يجعله رصينا ولكنه أتى يدوب رقة وحنانا. هذه الأمثلة، وإن كانت لاتكفي لتكوين صورة متكاملة عن م النساء في عقلية علماء السي

Comment of the court of

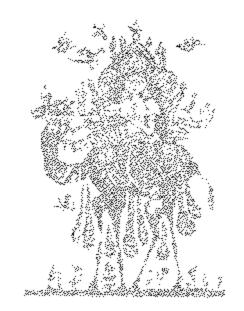

العرب القروسطيين إلا أنها تضيء بعض الجوانب الإنسانية المؤثرة عن علاقة عالم ملتزم وحساس وشديد الإيمان بنساء اسرته.

فالمقريزي كان بحق نسيج وحده. فهو وإن ابتدأ حياته المهنية على نفس المنحى المعتاد عند معظم العلماء القروسطيين من التتلمذ لكبار علماء عصره والاستفادة من اتصالات عائلته والسعى لنيل الحظوة عند الأمراء وأصحاب الشأن، و"قضى شطرا طويلاً من فتوته وهو يجالد في كواليسهم للوصول إلى منصب يرضاه، نجده فجأة ومن دون سبب واضح يقرر الكف عن التزلم للأكابر وينعزل في بيته العائلي في حارة برجوان في قلب قاهرة المعز وهو في عز الشباب وفورة النشاط وينصرف للمطالعة والكتابة والعبادات التي قاريت التصوف. ولاندري سببا مباشرا لهذا القرار وإن كان يبدو حصيلة سنين من المعاناة من الصراعات المذهبية (أي بين أتباع المذاهب السنية الأربعة) والسياسية والمنضعية والتكالب على المناصب والفساد والرشاوي التي عايشها المقريزي عن قرب من خلال اتصاله بالسلطان برقوق وابنه فرج ويكبار رجال دولتيهما ومن بعدهما بالسلطان المؤيد شيخ الذي أدناه في بداية حكمه ثم أبعده من غير ما سبب واضح، ومن خلال المناصب التي شغلها خلال تلك الفترة وعلى رأسها وظيفة حسبة القاهرة التي احتلها ثلاث مرات (آذار ـ آب ١٣٩٩: كانون الثاني ، نيسان ١٤٠٠؛ نيسان . آيار ١٤٠٥ والتي أتاحت له الفرصة لكي يشاهد بعينيه السوس الذي كان ينخر في بنية السلطة الملوكية والفساد الذي استشرى في مختلف طبقات المجتمع من عامة وحكام. وقد شحذت تجربة الحسبة قريحة المقريزي وأمدته بالخبرة اللازمة والمعلومات الوفيرة التي استعملها في تأليف كتيبيه المهمين: الأول، إغاثة الأمة بكشف الغمة، عن الضائقة الاقتصادية التي واجهت المجتمع المملوكي في بداية القرن الخامس عشر، والشاني، شذور العقود بذكر النقود، عن السياسة النقدية للدولة الملوكية، ليأتي من بعدهما كتابه الفريد عن الخطط وافياً وشاملاً في معلوماته العمرانية والاقتصادية والتاريخية.

وقد ظهرت أول أعراض القرف على هذا العالم الشديد الإيمان ونقيه عندما كان بصحبة السلطان فرج بن برقوق وحاشيته في دمشق بين ١٤٠٧ و ١٤١٧ فقد عرض السلطان عليه قضاءها مرارا وهو يرفض ولو أنه باشر بعضاً من الوظائف الصغيرة من تدريس وإدارة

وقف. وبعد مقتل فرج وانتقال السلطة إلى السلطان المؤيد شيخ عام ١٤١٢، عاد المقريزي إلى القاهرة من دمشق وأعرض عن الوظائف وانقطع في دارد عاكفا على الخلوة والعبادة والتأليف، وتوقف عن التردد لأحد إلا فيما ندر. ولم يغادر القاهرة إلا مرتين على الغالب في أواخر حياته للحج والمجاورة في مكة إتماما لقروض دينه وانعكاسا لمتطلبات زهده المتنامي. ولما كان السلاطين بعد فرج قد أبعدوه من غير إحسان، على حد رأي ابن تغري بردي، تلميذه ومنافسه أحيانا، فقد أخذ هو، أي المقريزي، في ضبط مساوئهم وانتقاد سياساتهم نقدا عنيفا»، على أنه كان «ثقة في نفسه، دينا، خيراً. وقد قيل لبعض الشعراء إلى متى تمدح وتهجو، فقال، مادام المحسن يحسن والمسيء يسىء». هذا هو في الحقيقة لسان حال المقريزي الذي تمكن، بحكم ابعاده عن الدولة، من الجهر في كتاباته بما لم يقله غيره علانية حفاظاً على المنصب والصلة، ومن تتبع أخطاء ومثالب وفساد الحكام في زمانه. وحاول من ضمن معطيات علمه وعقيدته تحليل مظاهر الفساد وتبيان نتائجها في تدهور الاقتصاد المملوكي وزيف العملة وتفسخ المجتمع وفي الخراب الذي حاق بعمران مصر والقاهرة بشكل خاص.



وقد قضى المقريزي النصف الثاني من حياته (من ١٤١٢ إلى ١٤٤٢) في عزلة نسبية بعيداً عن مواقع السلطة ومسيريها من سلاطين وأمراء وكتاب ووزراء. وكتب وصنف مجموعة من كتب الأخبار عن السلالات التي حكمت مضر الإسلامية وعن أهم رجالاتها، مجموعها سبعة، ابتداها بكتاب صغير عن دخول العرب إلى مصر وترتيب قبائلهم سماه

الأعراب، أتبعه بكتاب عن عاصمة مصر الإسلامية الأولى تحت عنوان، عقد جواهر الأسفاط في تاريخ مدينة الفسطاط، وهو للأسف مفقود اليوم، ثم كتابه المهم عن الفاطميين، إتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الضاطميين الخلفا، المتعاطف مع هذه السلالة الحاكمة التي أدانتها العقلية السنية السائدة والذي يفصح عنوانه ومضمونه عن ميول المقريزي للفاطميين الذين كان يعتقد أنه من سلالتهم، وهي النهاية كتابه الكبير والمهم السلوك لمعرضة دول الملوك، الذي يعرض فيه حوادث العهدين الأيوبي والمملوكي بما فيها مشاهداته الشخصية حتى قبيل وفاته. ويبدو أن المضريـزي قد اتبع الترتيب الزمني في تأليف هذه الكتب مع أنه شغل نفسه خلال نفس الفترة بتجميع كتيبات صغيرة عن مواضيع مختلفة، أغلبها تاريخي أو ترجمي (مجموعها ۱۹ كتيبا، منها ۱۲ منشورة وفقا لمعلوماتي). وخلال هذه الفترة الطويلة كلها كان المقريزي مشغولا على الدوام بكتابه المركزي، «كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثارة الذي أخذ من جهده أكثر من أي من مؤلفاته الأخرى ومات دون أن يكمله كما أراد واشتهى. فهو على مايبدو من خلال التواريخ التي تظهر ضمن الكتاب مافتئ يزيد وينقح فيه منذ بداية تأليفه حوالي العام ١٤١٥ وحتى سنتين قبل وفاته (۱٤٤٠)، بل حتى يظهر أنه عدل في مخططه الأساسي ومنهجه مع مرور الزمن وتراكم المواد الأولية لديه من جهة، وتغير رأيه بالنظام المملوكي القائم من جهة أخرى، كما يظهر ذلك واضحا من

مقارنة المسودة التي نشرها أيمن فؤاد سيد

والتي تمت كتابتها بين ١٤١٥ و١٤٢٠ على

رأي ناشرها، مع المبيضة المنشورة والتي

تعود افتراضا إلى آخر تنقيح وإضافة

أجراهما المقريزي على الكتاب قبيل وفاته

البيان والإعراب عمن دخل مصرمن

وإن كان مازال غير كامل وفقاً لما وعد المقريزي به نفسه في ديباجة الكتاب والأمر نفسه فيما يتعلق بكتاب التراجم الكبير، «المقفى الكبير» الذي أراده على مايبدو جامعاً وحاوياً لتراجم كل من سكن مصر أو زارها أو مربها من الشخصيات المهمة، ولكنه أيضاً توفي قبل أن يتمكن من إتهامه.

أما كتاب تراجم الشخصيات المعاصرة

له «درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة،، وهو مايهمنا هنا. فهو على مايبدو مما يقوله في ديباجته قد ابتدأ بكتابته عندما بلغ الخمسين من العمر، أي حوالي عام ١٤١٥، بعدما لاحظ بأسي وحزن أنه يشيخ وأن العديد من أهله ومعارفه وأصحابه قد توفوا، فرغب بحفظ ذكراهم. لنفسه كما يقول ـ مما لعله يفسر اللهجة الصريحة والعاطفية *في تراجم أولئك الذين أحبهم وأحبوه* من معاصريه. واستمر المقريزي يزيد وينقح في الكتاب منذ بداية تأثيفه وحتى قبيل وفاته كما يبدو من خلال التواريخ التي تظهر ضمن دفتيه. وقد نشر هذا الكتاب مؤخرا ثلاث مرات: في المرتين الأوليين في طبعتين من المخطوطة غير الكاملة (تحتوي على ٣٣٠ ترجمة من الأصل المقدر ب٥٥٦ ترجمة، المحفوظة في مكتبة غوطا ـ مخطوطة ٢٧٠ عربية) نشرتا بفارق ثلاث سنوات بينهما من دون أي تبرير. الأولى بجزءين بتحقيق محمد كمال الدين عز الدين (بيروت: عالم الكتب، ١٩٩٢) والثانية بجزءين أيضا بتحقيق درويش ومصري (دمشق: وزارة الثقافة، ١٩٩٥ ). ثم أتى محمود الجليلي، الذي عرف عنه امتلاكه للنسخة الوحيدة الكاملة والتي كان ضنينا بها على الباحثين، ونشر الكتاب كاملا في أربعة أجزاء (بيروت، دار الغرب الإسلامي،

في هذا الكتاب الصغير والذي يبدو أقرب مايكون إلى المدونة الشخصية غير المكتملة، يضرد المقريزي الأمه ترجمة شيقة وغير عادية. يبدأ الترجمة بمكان وتاريخ ميلادها ووفاتها (القاهرة، ١٣٤٦-١٣٩٧) على الطريقة المتبعة في التراجم. ويخبرنا المقريزي أيضا باسم أمه ونسبها، وهو تصرف نادر بين الطبقات المتزمتة أساسا، فهي أسماء بنت محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن الصائع الحنفي، أحد أشهر علماء الحنفية في عصره ومدرس المقريزي الأول. ويعطينا الابن للحة عن حياة أمه، فهي قد تزوجت ثلاث مرات، الأولى عندما كانت طفلة في الثانية عشرة وزفت إلى رجل يدعى نجم الدين المهلبي فارقها فتزوجت بأبي



يبدأ الترجمة بمكان وتاريخ ميلادها ووفاتها على الطريقة المتبعة في التراجم. ويخبرنا المقريزي أيضاً باسم أمه ونسبها، وهو تصرف نادر بين الطبقات المتزمتة أساساً





المقريزي، علي بن عبد القادر، عام ١٣٦٣ (أي عاماً واحداً قبل ولادة المقريزي). ثم مات على سنة ١٣٧٧ ليخلفه عليها آخر بعد وفاته يهمل المقريزي ذكر اسمه ولكنه يخبرنا بأنها أنجبت من زوجها الثالث ذاك ولدا بالإضافة إلى ولدين اثنين غير المقريزي، محمد وحسن، كانت أنجبتهما تعلى بن عبد القادر، وربما كان لإهمال ذكر المقريزي لاسم الزوج الثالث دلالة ما، ولكن المقريزي لايظهرأي استهجان لزواج أمه من آخر بعد أبيه ولايعلق أبدا على اختيارها لهذا النزوج الثالث أو حياتها معه. بل هو يقول عنها أنها كانت «من أفضل نساء زمانها :دينا وعضة وصيانة وعقلا ومعرفة وصبرا وخبرة»، وهي كلها صفات مستحبة في النساء، ويخاصة منهن نساء وأمهات العلماء الوقورين الجادين كالمقريزي.

لعل المقريزي يدهب بعيداً . حتى بالنسبة لعصره . في التأكيد على سمو أخلاق أمه، إذ أنه يخبرنا بأنها كانت لاترفع النقاب عن وجهها حتى إذا ذهبت لزيارة قبر أبيها لأن «الأرواح»، برأيها «بإزاء القبور»، ويؤكد المقريزي على هذا التشدد بأن يزيد بأنها قالت له مرة «مارأيت قط وجه أجنبي». ثم يكر لنا سبحة التزامها الديني الورع والشديد، فهي كانت «تديم قيام الليل وصيام الإثنين والخميس، وتواظب على الأوراد من الذكر والقراءة، وتديم الإحسان لللايتام والأرامل والفقراء. وحجت مع الرجبية (أي الذين يذهبون للحج مبكرين في رجب) فأنفقت مالاً كثيراً في وجود البر». ثم، بعد برهة يستجمع فيها انفاسه، يظهر المقريزي حقيقة عاطفته تجاه أمه: « وبالجملة فقل ماكان في عصرها مثلها». لاندري بمن يقارنها المقريزي هنا ولكن الاعتزاز البنوي بأم وافقت في سيرتها وأخلاقها التزام ابنها واضح وجلى في هذه العبارة. بل لو أردنا أن نرى فيها مبالغة، وهي بالضرورة كذلك، فهي مبالغة تحببية من ابن لأمه، لعلها لاتختلف كثيرا في مضمونها وهدفها عما يقوله عامتنا اليوم عن تضوق طبخ أمهم مثلاً، أو جمالها الضائق، وكذلك أيضا عن استقامة أخلاقها وحميد صفاتها، فالأم هي المثل الأعلى لابنها وموثل تشكل وعيه بفكرة المثل الأعلى أصلا.

هذا هو بيت القصيد في سيرة أسماء، ولكن المقريزي لايسمح لعاطفته البنوية الواضحة بزعزعة وقاره، فهو لايتصرض لتلك الأشياء الصغيرة والخصوصية والعادية التي جعلته قطعا يحب أمه ويحترمها، بل ويقدسها، كما لابد أننا كلنا نشعر إزاء أمهاتنا، ولكنه ينزع لسرد

القصص التي تثبت ندرة مثال أمه على الصعيد الأخلاقي الديني والانساني في آن لتبرير عاطفته التي لاتحتاج لتبرير من وجهة نظرنا المعاصرة. فهي صابرة مصابرة، «أقامت بالحمى إحدى وعشرين سنة وبها ماتت غير جازعة ولامتسخطة.. وهي، فوق ذلك، كانت ذات جلد خارق للعادة، فهي عندما «ابتليت بداء في عينها اقتضى قطع جفنيها بالحديد. بدون مخدر بالطبع. لم تحتج إلى مسك يديها بل ثبتت لقص جفنيها ولم تتأوه أو تئن، بل مازادت على أن كانت تنضخ ۥ ويعلق المقريزي باندهاش «فكان أمرا مهولا لم نكد . هو وخاله محمد ابن الصائغ . نثبت لرؤيته، وصبرت هي لعظيم مابليت به». وهي كذلك ثابتة الجأش في مواجهة

المصائب، ذات نزعة تأملية وحتى فلسفية بعض الشيء، فهي عندما فقدت ولدا، لاندري أيا من الثلاثة المذكورين هو ـ وعزيت فيه قالت: «ماأحسن الصبر لولا يفني العمرة. وكان لها الكثير من الحكم المروية التي اشتهرت النساء منذ القديم بتناقلها من جيل لجيل كمستودع شفهي للحكمة الشعبية التي حفظت للمجتمع طابعه ولحمته. فهي مثلا تعطي وصفات طبية شعبية مجربة لاتخيب، وهي كذلك أخبرت ابنها عن عقوبة الشماتة القدرية، «أنه مانزلت بأحد مصيبة فعمل جيرانه فرحا إلا وأصيبوا عن قريب» أو عن الاعتقادات السائدة عن علاقات خفية بين دلالات الفعل وتأثيراته كما في قولها مثلا «أنه ماعمل عرس وختان معا إلا وانتفض العرس وافترق الزوجان سريعا لانه فيه قطع ووصل». وكانت أيضا تخبر ابنها ببعض القصص ذات الأبعاد الخارقة للعادة، كقصة أم تاهت وابن صغير لها في جزيرة مهجورة بعد غرق السفينة التي كانت تقلهما، ثم أنقذها بعض البحارة فاستعادت ثروة زوجها الذي غرق ونمتها بطرق غرائبية لكي يستلمها ابنها ويتجربها في البحر. وهذه قصة فيها

الكثير من نكهة سير ألف ليلة وليلة، ولعلها واحدة من تلك المرويات الشعبية التي لم يسعفها الحظ بأن تدون كما هي هي مجموعة ألف ليلة وليلة وإن تركت بعضا من خيوط غرائبيتها في بعض تلك القصص العجيبة التي وصلتنا بعد قرون.

ولكن أرق مايثبته المقريزي عن أمه هو إخبارنا بأنها كانت تحب الإنشاد وأنها كانت تنشده مقاطع صوفية عشقية عرهفة، حفظتها عن أبيها، لعل أجملها:

قل للذي نقض العهود وخانا وأمال نحو العاذل الأذانا إن الذي خلق المحبة قادر من بعدها أن يخلق السلوانا

أو أيضاً، وهذا أخر ماينقله المقريزي عن أمه، وهما بيتان للمتصوف المشهور الشبلي الصالح الخراساني صاحب أبي القاسم الجنيد:

عودوني الوصال والوصل عذب ورموني بالصد والصد صعب زعموا حين أزمعوا أن ذنبي فرط حبي لهم وما ذاك ذنب

لا وحق الخضوع عند التلاقي ماجزا من يحب الايحب فكيف وأين كانت أسماء تنشد ابنها هذا الشعر؟ ولماذا هذا الشعر بالذات خاصة أن المقريري نفسه، الذي قرض الشعرهوأيضا، لايرقى في شعره إلى هذه الدرجة من الشفافية الغزلية أو التعبير العاطفي. هذا ما لايخبرنا إياه المقريزي. ولكنه يضيف تعليمًا على الأبيات التي ينقلها أنها أبيات اشراقية تصوفية. فهل يقصد المقريزي من تلك الملاحظة أن يخبرنا أنأمه كانت متصوفة الاأظن ذلك، ولكن إنشاد مشاعر الحب صراحة أمر غير مستحب في أوساط العلماء، خاصة إذا كانت المشاعر آتية من شخصية لاتمس، بل ويفترض فيها أنها الحاوية لكل الأخلاق الحميدة، كالأم. أما التواري خلف مشاعر العشق الإلهي فممكن بل

ومحبب، لأن التصوف بعاداته وأشعاره كان قد دخل ضمن المجال العلمي المحترم منذ القرن الثاني عشر ميلادي (السادس الهجري) والاقى قبولا في أوساط العلماء والفقهاء. فهل كانت أسماء تعني أحدا معيناً في إنشادها؟ أبو المقريزي مثلا أم ذلك الزوج الثالث المجهول، أم أنها فعلا كانت تتغنى بالذات الإلهية أو المعشوق الأزلى المترفع؟ هذا هو مايتركنا المقريزي معه في نهاية ترجمته لأمه، ريما لأنه لايريد الإفصاح أكثر، احتراما لذكرى أبيه او تعففا من أي سوء ظن قد يلحق أمه لوأنه وجه عواطفها باتجاه أحد من أزواجها، أو ريما لأنه لايعرف كيض يضصح أكثر. فلا اللغة ولاالكوابح الاجتماعية ولاالمواضعات المتبعة ولاالرزانة المفترضة تسمح له بالانطلاق في تيار التعبير الذاتي بحرية وعفوية. ولكننا لانملك في نهاية قراءتنا لترجمة أسماء من أن نرى فيها إنسانة ذات أبعاد فردية متميزة كامرأة بنت عصرها وليست فقط أم عالم متألق. أي أن المقريزي أيضا تجاوز حدود السيرة العادية ليصوغ لوحة واقعية بعض الشيء. على أقل تقدير من ضمن المتخيل المتاح له. لأمه قربها منا وأفادنا عن درجة محبته واحترامه لها.

ليست أسماء المرأة الوحيدة من عائلة

المقريزي التي يضرد لها ترجمة في كتابه الصغيرهذا وإن كائت ترجمتها من أطول ترجمات النساء في هذا الكتاب وأي من كتب الترجمات عموما، وهي قطعا أكثرهن صدق عاطضة وإخلاص. ولكن المقريزي يقدم أيضا ترجمة لزوجته سفرى ابنة عمر بن عبد العزيز بن عبد الصمد البغدادي، التي تزوجها مرتين واقامت عنده مامجموعه ثماني سنوات وأنجبت له ولدين، محمد وعلي، ثم توفيت عام ١٣٨٨، وترجمة أخرى، غير مألوهة على الإطلاق في ذلك العصر، لسول المولدة، وهي جارية بكر ذات خمسة عشرربيعا اشتراها من بيت السلطان بعد تسع سنوات من وفاة زوجته سفرى ويبدو أنه تسرى بها لفترة، وتعلم منها، ثم فقدها لسيد أخرأخذها إلى مكة وأنجب منها أولاداً. والمقريزي في كلتا الترجمتين عطوف ورحيم بل ومحب. كما ظهر لنا من ترجمته لأمه، وإن كان أيضا مقلاً في توضيح بعض مظاهر علاقته مع زوجته وسريته، خصوصا منها الصعبة والتي آلت إلى فراق. فهو مثلا لايخبرنا قط للاذا طلق سفرى واستعادها في نفس السنة، على الرغم من أنه كان قطعاً يكن لها حباً ومودة. وهو أيضاً لاينبئنا لماذا

فقد سول وكيف ومن هو سيدها الجديد وكيف حافظ المراكبة



المقريزي لايسمح لعاطفته البنوية الواضحة بزعزعة وقاره، فهو لايتعرض لتلك الأشياء الصفيرة والخصوصية والعادية التي جعلته قطعا يحب أمه ويحترمها، بل ويقدسها





على صلته بها بعد أن انتظلت ملكيتها منه إلى سيد أخريقيم بعيداً بما أنه يثبت لنا تاريخ وفاتها في مكة عام ١٤٢١، بعد سنوات من خروجها عن ملكيته، مما يدل على أنه كان إما على اتصال معها ومع أسرتها الجديدة أو أنه كان يتابع أخبارها على البعد.

إلى ذلك، فعاطفة المقريزي تجاه هاتين السيدتين واضحة وجياشة، خاصة تجاه سفرى. ولكنه لايعبر عن هذه المشاعر صراحة أو مباشرة، ربما لأن ذلك لايليق بعالم مرموق، بل يستخدم طرائق سردية مختلفة لإيصال الإحساس بطريقة مواربة. فهو مثلا يستعمل الأحلام وتأويلها كأداة تعبيرية عن الوجد واللهضة والخوف من المجهول ومن ثم القبول به بما أنه قدر لاراد له، ويستخدم أيضا الشعر للتخضيف من وقع القضاء والحفاظ على التواصل مع الأحبة. فهو يخبرنا أثه عندما راجع سفري وبني عليها ثانية رأى فيما يراه النائم شخصا ينشده هذين البيتين الحزينين الذين يوردهما ابن كثير في «البداية والنهاية» ضمن قصة حب ملوعة تنتهي بقتل المحب نفسه في مجلس هارون الرشيد:

أحسن ماكنا تضرقنا

وخاننا الدهر وماخنا فليت ذا الدهر لنا مرة عاد لنا يوماً كما كنا

وفهم منهما أن سفرى لن تقيم عنده سوى عامين (الأدري كييضا). وضعيلاً مرضت سفرى بعد عامين، وخلال مرضها رأى المقريزي هاتفاً آخر أنشده بيتاً الأبي ذؤيب الهذلي الشاعر المخضرم:

فالعين بعدهم كأن حداقها

سملت بشوك فهي عور تدمع وغلب على ظنه بعد استيقاظه ان سفرى ستموت وفعلا ماتت. ثم يثبت المقريزي هنا قصة رقيقة عن رؤيته لها في المنام وقد جاءته كهيئتها عندما ماتت، فسألها وهو عارف أنها رؤيا، «الذي أرسله (يقصد الدعاء والاستغفار الذي دأب عليه بعد وفاتها) إليك يصل؟، لتجيبه، انعم ياسيدي، في كل يوم تصل هديتك إلى». ثم بكت (في المنام) وقالت: «قد علمت ياسيدي أنى عاجزة عن مكافأتك، فقال لها، «العليك، عما قليل نلتقي .. (وهو مالم يحصل طبعا بما أن المقريزي عاش فوق الأربعين سنة بعد وفاة سفرى، وعرف علي الأقل سول بعدها). ويعد ذلك يصرح المقريزي أن سفرى كانت من خير نساء زمنها، وفي هذه الحاشية شيء من الصنعة، ثم يقول ماعوضت بعدها مثلها، مما يوحي أنه عرف نساء أخريات بعدها وإن كنا لانعرف منهن سوى سول ونعرف

أيضا أنه عندما مات كان وحيدا من دون زوجة أو ولد. وفي ختام الترجمة القصيرة يستشهد المقريزي بالبيتين التاليين للنابغة الجعدي، قبل أن يكرر رغبته بلقائه سفرى في الجنة على طريقة المتقين المتأملين بثواب ربهم:

ابكى فراقهم عيني فأرقها إن التفرق للأحباب بكاء مازال يعدو عليهم صرف دهرهم حتى تفانوا وصرف الدهر عداء

هنا يبلغ المقريزي قمة التصريح بحبه لسفري ولوعته على فقدها ولكنه يختار شعرا يحمل في طياته أيضا حكمة وموعظة، ريما للمحافظة على وقاره. ولكنه قطعا مكلوم لفقد سفرى وراغب بالتعبير عن لوعته من ضمن الأدوات المتاحة له التي تنقل مشاعره وتحافظ على صورته في آن واحد. والشعر في الذائقة العربية قديما . وحديثا . حمال للمعاني ووسيط مثالي في التعبير والتصريح من خلف ستار الصنعة والقافية. والمقريزي، الشاعر المتذوق، ضليع باختيار أبلغ الأبيات من التراث الشمري المتوافر له لنقل مشاعره، الصادقة حقا، وإن لم يكن بإمكانه التعبير عنها ببساطة المحدثين ومباشرتهم.



والحال نفسه فيما يخص مشاعره تجاه سول، الفتاة الصغيرة التي أدفأت قلب الرجل المكتمل صاحب الحظوة لدى السلطان برقوق الذي أصبحه المقريزي لفترة وجيزة في نهاية ثلاثينياته قبل أن يخسرها لسبب مجهول وتغادره إلى غيره فهو في الأسطر القليلة التي يخصصها لذكراها يركز على ماعرفه فيها من أدب وعلم وفن، خاصة ضرب الرمل أو التنجيم، وهذا علم اشتهر به المقريزي نفسه وإن كان بعض معاصريه الهجائين

كالسخاوي قد انتقده انتقاداً لاذعاً عليه. وهو ينهي ترجمته لسول بالشعر، كما فعل في ترجمة أمه وروجته، ليبثنا بعضاً من عواطفه بما يتلاءم وماقاله عن علمها وإن كان ينسب قول الشعر لسول لاله. فهي قد «أنشدته"

تعلمت ضرب الرمل لما هجرتهم لعلي أرى شكلاً يدل على الوصل فصادفني فيه بياض وحمرة فعاينتها في وجنة سلبت عقلي وقالوا طريقاً، قلت يرب للقا

وقالوا اجتماعاً قلت يرب للشمل وقالوا نقي الخد ذاك معذبي

يجور على ضعفي ويسعى على قتلي ماالدي يمكننا أن نقرأه في هذه الأبيات الغريبة التي لم أتمكن من معرفة قائلها (بل وريما كان المقريزي هو نفسه قائلها)؟ بل وهل يحق لنا أن نقرأ فيها ماتعودنا على قراءته في الشعر الذي نعرف مصدره ومراده وقائله، خاصة بعد الفترة الرومانتيكية حيث أصبح التعبير عن المشاعر الشخصية في الشعر فيها معتادا ومنتظرا؟ أكاد أجزم بذلك فالربط بين ضرب الرمل الذي مارسه كلاهما وتبادل الوجد والهوى مؤثر ودال. والأكثر دلالة في رأيسي هو استخدام المقريزي لهذه الأبيات ليبثنا (أو ليبث سول أو نفسه كما زعم) رغبته في اللقاء وتلهضه على المحبوب الذي فرقته عنه الأيام وأمله بأن يكون الأمر كذلك من خلال مطالعة الطالع الذي يؤمن به كلاهما بما أنهما كلاهما ممارسان للضرب بالرمل (حتى أن السخاوي الساخط والناقم على المقريزي يقول ساخراأن صحبة ابن خلدون العظيم للمقريزي ابتدأت بعد أن أخذ المقريزي لأستاذه طالعه وصدق تنبؤه). ولعل في معرفة المقريزي بماحل بسول بعد مفارقته لها كما يبدو من الترجمة دليل آخر على اهتمامه بها بل وريما رغبته في استعادتها. وقد تكون هذه الرغبة مشتركة، خاصة أن المقريزي لاينبئنا متى أنشدت

ائين خاصة أن المقريزي لاينبئنا متي

ترجمة أخرى، غير مألوفة على الإطلاق في ذلك العصر، لسول المولدة، وهي جارية بكر ذات خمسة عشر ربيعاً اشتراها من بيت السلطان بعيد تسيع سنوات من وفياة زوجته سفرى



التعبير الصحيح عن تاريخ الإنشاد. وهو أيضاً لايخبرنا إن كان التقى بسول في مكة التي نعرف أنه جاور فيها مرات عدة، وإن كنا لانعلم ماإذا كانت مجاوراته قد بدأت قبل وفاة سول سنة ١٤٢١م لا. (نعرف فقط أنه كان في مكة سنتي ١٤٢٦ و١٤٣١، ولكنه على الأغلب زار مكة أكثر من هاتين المرتين).

ها نحن الآن من موقعنا المعاصر ها نحن الآن من موقعنا المعاصر

سول له هذه الأبيات، ولو أن عبارة علا

هجرتهم» في الشطر الأول قد تكون

ننظر لهذا الفرد الفذ الذي بذ نظراءه في مجتمعه العلمي من خلال التقيد بأشد قيوده والالتزام بضوابطه والانتهاء عن نواهيه حتى أنه اشتط في ذلك في نهاية حياته بعد اعتزاله. وحاز على اعتراف معاصريه ولاحقيه بالسبق في العلم وفي التاريخ، حتى قال عنه تلميذه النجيب المؤرخ ابن تغري بردي أنه كان «عمدة المؤرخين» و «هو أعظم من رأيناه وأدركناه في علم التاريخ وضروبه مع معرفتي لمن عاصره من علماء المؤرخين، (وهم فعلا من أهم المؤرخين المملوكيين إن لم يكن الإسلاميين قاطبة). ومع ذلك، فهو في إثباته لمشاعره في كتاب الدرر وغيره متعال عن محيطه الوقور والرزين والمتزمت في نهاية الأمر ومخالف له بعض الشيء، لأنه يفصح عن نفسه في سيرته الإنسانية بالمعنى الأوسع للكلمة. وهو كذلك يحاول من خلال سرد سير أهله وأحبابه طرق تعبيرات لم تكن ضمن المنهج كما يقال وإشراع مجالات جديدة الأنسنة عواطفه بطريقة شخصية، حميمية ربما، ولكنها تبقى في نهاية الأمر مترددة، وجلة، ومعتمدة على طرائق غير مباشرة كالماورائيات والأحلام والاستشهاد بالشعر. ومع ذلك فهذه العواطف صادقة مع أنها فريدة وغير معهودة في وقتها وغير داخلة ضمن السياق الأدبى السائد الذي تعامل المقريزي مع الكتابة من ضمن إطاره. ومن هنا جمالها وحساسيتها ودفئها بالنسبة لنا اليوم لأنها تخاطبنا بلغة نفهمها وإن كانت على الأغلب غريبة على أسماع ومفاهيم معاصري المقريزي. وهي كذلك تزيح لنا الغطاء بعض الشيء عن المرأة ، ذلك الكائن الإنساني الصامت عموما وربما المكمم أحيانا في التاريخ الوسيط، كما ظهرت في ثلاثة أدوار رئيسة في حياة المقريزي: كأم وزوجة وسرية. والأأعرف أي كاتب مملوكي أخرسوي أبي شامة الدمشقي، الذي صاغ مشاعره تجاه زوجته شعرا يدل على عاطفة جياشة وحب زوجي صريح، بلغ في تعبيره مابلغه المقريزي في درره، فلله دره. 🖩

🛚 🛣 ينتمى هذا الكتاب في إطاره العام إلى دفاتر تدوين الغيطاني التي تجمع على نحو فريد بين فن السيرة الذاتية وفن السرد الروائي.. ولكن هذا التدوين يتميز عن غيره من عدة وجوه: ولعل أول ما نلاحظه هوأن البعد الصوفى واضح تماما في ذلك التدوين، مهيمن على سائر فصول الكتاب وكأن الغيطاني يستعيد هذا المصدر الخصب السائد في الكثير من أعماله السابقة على دفاتر التدوين، وإن اكتسب هنا درجة أعلى من التجريد الذي ينأي به عن أسلوب البناء التقليدي للسرد الروائي الذي يتميز بشراتب الأحداث، فالروح الصوفية تجد هنا الأسلوب الفني الذي يساعدها على التحقق بقوة، وتجد اللغة التي من خلالها تستطيع تلك الروح أن تفصح عن ذاتها.

أما الأسلوب الفني هنا فيلجأ إلى التصوير الذي تتماوه فيه الحدود بين الواقعي والمتخيل، وهذا يتجلى لنا منذ أول فصول الكتاب بعنوان «خرجة»؛ فالخروج هنا هو خروج الصوفي الذي يغادر المدينة وكل شواغلها ليلبي نداء آت من بعيد يدعوه للتخلى والبعد بهدف التأمل في الأصل والمنتهي، ونحن لا نصرف إذا كانت تلك الخرجة قد حدثت بالفعل أم بالخيال والتمني، ولكننا نعرف إن إرهاصاتها قد حدثت على الأقل لصاحبنا غير ذات مرة، ثم تكفل الخيال بملء التفاصيل التي تبدت في عالم الحلم، وعالم ما بين الحلم واليقظة. ولذلك نجد أن هذا العمل يتميز بتداخل الواقع مع الخيال وبتداخل الأزمنة والأمكنة ذاتها؛ إذ كثيراً ما نجد أن اسماً ما يستدعى عند الغيطاني أماكن ومواقف وأحداثا وذكريات وحكايات.. حكايات كشيرة عن الغجر والمغاربة والسواحين، وغيرهم من المتصوفة والسائرين العابرين للأماكن المقدسة في حضارة مصر القديمة في الجنوب. ولهذا جاء هذا النص غير ملتزم بالترتيب في العرض كما يقربذلك صاحبه، بل جاء في مجمله أشبه بكتابات المتصوفة أنفسهم، سواء من حيث المضمون أو من حيث اللغة الحافلة بالكثير من المفردات الصوفية. وهناك حكايات طويلة عن تجارب المتصوفة، ارتحالهم وخلوتهم وعزلتهم، بل إن تجرية الغيطاني ذاتها في هذا التدوين هي رحلة صوفية (أو «خرجة، كما يحب صاحبنا أن يسميها) بالمعنى الحرفي والمجازي. وهناك مواضع كثيرة يتحدث فيها عن حاجته للخلوة ولثراء حالة التوحد والعزلة عنده.

> السرن جمال الغيطاني القاهرة: دار الشروق، ۲۰۰۸

و المال الم حَفَائِر السَّوين السَّادِس حَفَا السَّادِس التونح دار الشروقـــــ

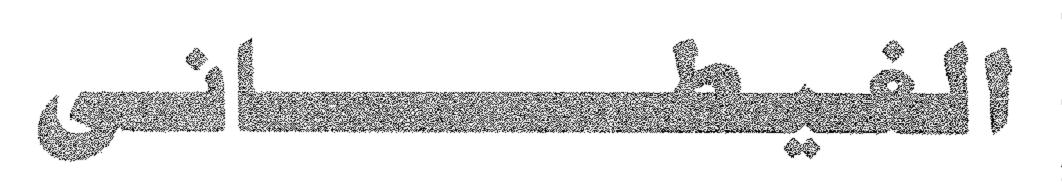

«... سعيى وتمامي في الانضراد التام، لا أقيم الوصل إلا إذا دعتني ضرورة لاستكمال فهمى لما بداته منذ حقب ومدد، أه لو وصلت إلى حال أسعى عنده فلا يبصرني أحد، لا أظهر إلا لمن أرغب، من عرفتهم وأنزلتهم عندى مقاما جميلا أصونهم بذكر أسمائهم، انطقها فيمثلون، أرددها فيكتمل حضورهم، كافة عناصري من تلك الحروف اللوازم، يكفى اللفظ ليتجسد قريب، عزيز، عرفته يوما، أو استدعى مدينة، أو رَقَّاقًا منها، أو جذع شجرة في حديقة غناء، ناصية ـ وآه من النواصي . في بلد نزلته يوما وريما لن اقصده مرة اخرى، او مدينة تقوم عندي

كما أشاء ولهذا تضصيل سأذكره في

وأما اللغة هنا فإنها تفصح عن تلك الروح الصوفية؛ لأنها لغة غامضة تلمح أكثر مما تصرح: الإفصاح في اللفة الصوفية يكون دائما من خلال الغموض والإخفاء.. أن يبقى هناك دائما شيء غير مصرح به وكأنه يجب أن يبقى دائما طي الكتمان، ولهذا قال هيراقليطس (أحد أعظم فلاسفة اليونان السابقين على سقراط، والذي صاغ فلسفته في شدرات): «إن كهنة معيد دلفي تلمح ولا تصرح أبدا». والواقع أن الروح الصوفية تنظر إلى

اللغة نظرة خاصة مغايرة، نظرة تؤمن بأن الكلمة أو الاسم ذاته له قدرة خاصة. ليس المتصوفة فحسب هم الذين يؤمنون بذلك، بل الشعراء والفلاسفة ممن يكون إنتاجهم مشبعا بتلك الروح الصوفية: لشد كان هناك حال هيدجر (كما سنشير إلى ذلك بعد قليل)، وهو أيضا حال الفيطاني في ذلك التدوين الذي نحن بمسدده الأن: ولذلك يقول:

«لذلك لن الزم الشرتيب في هذا التدوين الذي آثرت أن أنجزه بعبد أن جرى ما جرى، لعلى المحت بعد أن لم يتبق منى إلا الاسم، ليس منى فقط، إنما من سائر الموجودات كافة، الطرق والمسالك، الجهات، ما ينبت وما يولد، ما ينتهي وما يرحل، ما يطل وما ينزع، ليس هذا كله إلا أسماء، وبقدرقوة الاسم يكون التحقق وحل المشكل وكذا تصور المكنء.



وريما يليق الأن أن نتحدث عن الفكرة الرئيسية المهيمنة على هذا الكتاب أو العمل: لأن كل أديب عظيم. كما نبهنا ميرولوبونتي، وكما نؤكد على ذلك مرارا . فكرة أو فكرتان من الأفكار الميتافيزيقية. ويوسمي أن أزعم أن الفكرة الميتافيزيقية المهيمنة على تدوينات الغيطاني أو كتاباته الأخيرة هي سؤال الميتافيزيقا الأول والأخير: سؤال الوجود، وهو السؤال الذي يتردد على أنحاء شتى في تلك الأعمال: فهو على سبيل المثال يتردد أحيانا في تجربة الوجود الأنثوي الذي يجسد روح بقعة ما من العالم، أو في تجرية الرحلة أو السفر باعتبارها تجرية وجودية معيشة، أو في تجربة العدم والمحو في علاقته الحميمة بالوجود ذاته أو في تجرية اللامرئي الذي نطل عليه من خلال المرئى عبر النوافذ، وهو هنا يتجلى من خلال تجريبة اللغة، وتحديدا من خلال تجرية الكلمة والاسم.. الاسم الذي يخلق وجوداً. لهذا الأمر ميراث فلسفى عميق عند هيدجر قبل أن يتعين ويصبح مرئيا عند

وفي ذلك يبين لنا هيدجر أن الاسم ليس مجرد إشارة تعين شيئا ما : فمثل هذه الإشارات إنما هي الأسماء بمعنى الرموز التي نستخدمها في لغة الحياة اليومية والمصطلحات التي نستخدمها في اللغة العلمية. أما حينما تكون اللغة لغة بحق (كما في اللغة الشعرية أو الصوفية على سبيل المثال)، فإن الأسماء أو الكلمات فيها تستدعي وجودا أو حضورا لموجودات بعينها، كما لو كان لها قدرة سحرية أو تعزيمية على استحضار الموجود، فالكلمة هنا لا تشير إلى الخارج، وإنما تجلب الخارج إلى الداخل. للم



تجمل الوجود مباطنا في الكلمات ذاتها أو بحسب تعبير هيد جرالبليغ: «اللغة مسكن الوجود»، ولذلك فإنه يتوقف وقفة طويلة عند قصيدة شتيفان جيورجه بعنوان «الكلمة» والمؤلفة من سبعة أبيات.. يتوقف بوجه خاص عند البيت السابع والأخير الذي يقول فيه الشاعر:

لا يمكن لشيء أن يكون

حينما تفتقد الكلمة

ولقد بيئت من قبل أن هذه الرؤية الهيدجرية التى تعينت وترددت أصداؤها عند الغيطاني، هي رؤية لها مصادرها في الأسطورة والدين: ومن هذه الأساطير ما له صلة وثيقة بالعقيدة المصرية القديمة، فمن المعروف أن أجدادنا من القدماء كانوا يؤمنون بخلود الروح، وأن الروح عندما تفارق الجسد تمر بمراحل من الحساب الذي تترافع فيه أمام الألهة، فإذا مرت بهذه المراحل تحقيق لها الخلاص وعادت إلى الجسد، إلى وجودها وتحققها العيني. ولذلك، فإذا أراد الفرعون أن ينزل العقاب الأبدى بأى شخص كان، فإنه يكفى لذلك أن يمحو اسمه المدون على التابوت الذي يحوى رفاته، حتى إذا ما عادت الروح بعد خلاصها لم تتعرف على جسدها، فتظل هائمة دون أن تبلغ أبدا كمال وجودها أو تحققها العيني. بل إن هذه العقيدة بقيت حية حتى في استخدامنا نحن المصريين للغة الدارجة أو العامية حينما يريد شخص ما أن يدعو بالنقمة على شخص أخر، فيقول: «اللي ما يتسمى» أو يقول: «إن شا الله (أي إن شاء الله) يتمحى اسمه،، فالدعاء منا بأن يفتقد الشخص اسمه؛ ومن ثم يصبح شيئا غير مدكور، بحيث لا يمكن التعرف عليه، أي يصبح هو والعدم سواءا بل إن كلام الله نفسه يؤكد لنا هذه العلاقة الحميمة بين الاسم والوجود إذ يقول: وعلم أدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، (سورة البقرة). تأويلي لمني هذه الآية الكريمة أنه ليس من المعقول أن يسأل الله الملائكة عن أسماء الأسماء التي علمها لأدم، لأن الاسم لا اسم له.. الاسم هو الشيء أو الموجود؛ ولذلك فإن معنى ﴿وعلم آدم الأسماء كلها... هو ،وعلم أدم الأشياء كلها...».

والحقيقة إن تجربة هذا التدوين في مجملها هي تجرية «الاسم» الذي يعين الاشياء والموجودات جميعا، ويبجلبها إلى حالة حضور. وهذا الأمريتضح لنا باعتباره متأصلا في عنوان التدوين نفسه، حينما نعرف أن كلمة «الرن» الواردة في العنوان تعنى «الاسم» في اللغة المصرية القديمة التي تعرف عند أهل الاختصاص والعارفين بلغة الطير، وهي اللغة التي أتقنها ذو النون المصرى أحد كبار الأئمة العارفين من شيوخ التصبوف الذي تنسب إليه اللدونات

الأخميمية.. مثلما تنسب إليه حكايات كثيرة من خوارق العادات وطبائع الأشياء. وفي السطور الأولى من الفصل الثاني الذي يحمل عنوان ﴿أخميم ﴿ يشير إلى قوة هذا الاسم الذي يستدعى حضورا عنده. في نبرة تذكرنا بأسلوب القرآن الذي تبدأ فيه بعض الأيات بحروف كما لو كانت لها قوة سحرية غامضة لها القدرة على التعزيم واستدعاء المكنون، يقول:

«ألف، خاء، ميم، ياء، ميم..

ثمة شيء رسخ عندي بمجرد سماع الاسم قبل أن أدخلها أول مرة، ثم أثناء ترددی علیها، حتی استقراری بها مدة قبل استئنافي في الخرجة إلى البرالقبلي، هي المنطوق شيء، في التدوين شيء، موقن، وأثق بمثوله. قيامه، تحققه في حيز ما، يشق على تعيينه أو تحديده، يغمض على فكيف أصفه أو أتحدث عن سمته، غير أن يقينا ما يؤكد وقوفي يوما على قبس منه بحلول توقيت معلوم.

#### أخصيا

قبل وفادتى تلك نزلته أول مرة منتصف المقد السادس من القرن العشرين الذي قدر لظهوري أن يكون فيه، بالتأكيد ثمة شيء بدأ عندي مع بلوغي لها، ريما عند سماعي الاسم، أرى وضعي إذ أصفى إلى «أخميم»، تتغير وجهتى، تتبدل طلتي، أوجه نفسي صوب ما لا أدريه، ثمة طبقات مبهمة....

ولقد ظل اسم أخميم مقترنا في ذهن صاحبنا باسم ذي النون المصرى الذي يسمى أيضاً بذي النون الأخميمي .. انشغل به منذ شبابه، وظل دوما منشغلا به قابعا في وجدانه؛ حتى إن رحيله أو خروجه يبدو كما لو كان رحيلا إليه، أو استدعاء لشيء من تجربته الثرية:

"يهيمن على سيدى ذو النون، بل إن نزوعي إلى أخميم لم يبدأ إلا عبر اسمه، فلو لم يلحق الأخميمي به لما توقفت ولما صارت عندي تلك الشنشنة.

سنوات أتمهل عند مطالعته، أفرق حروفه لأنفرد بكل منها على مهل، أنطقها حرفًا، حرفًا، أسمعه للخواء المحدق بي، سع كل نطق لحرف أزداد معرفة وتنجلي لي غوامض يتجسد أمامي كائن يصعب تصنيفه، يحدق إلى، نتبادل النظر بريهة. يولى، مرات يلزمني، أقرأد، أطالعه، يغيب ويعاودني، يمشي قربي أياما محتفظا بالسافة عينها، لا أقدر على استيعاب ملمح منه، مرة يطالعني من إطار لا يحوى شيئا، لكنني أتمكن من ملامحه كافة، أعاينها لكنني لا أحتفظ بها، يستحيل وصفها....

دُو النون. دلك المتصوف الضريد الذي كان يعرف اللغة المصرية القديمة التي كانت تسمى قلم الطير، مثلما يعرف كيف

يسمع ويقرأ أصوات الحيتان الصادرة من بعيد، من أعماق المحيطات. ولا شك أن دلالأت الأصوات مسألة أساسية في الكثير من نصوص الغيطاني، ولكنها هنا تكتسب تأثيرا مغايرا، وأبعد عمقا: نتذكر جيدا نداء سعاد في .... الذي يشبه صهيل الفرسة: ولكن الصوت هنا يتجاوز كل هذه الدلالات الفردية والجزئية، ويتجه مباشرة إلى صوت اللامرئي، ذلك الصوت الصادر من الأعماق النائية لعله يجد من يفهمه حينما يتردد صداد فيه:

«نواح أقرب إلى العويل: لكنه مضرد، وحيد، صادر إلى نقطة غير محددة، لا يراها، لا يعاينها ذلك الكائن الضخم، هائل الحجم، السارح في اللامدي، استغاثة مينوس من وصولها إلى متلق بعينه، إنما.. لعل وعسى، يطول إصغائى، يقوى على حضورذي النون، خاصة عند انضرادي بمطربة المغيب ليلا ويدء مفاوضاتنا، أستدعيه بذكر اسمه، أنطقه فيمثل، لم يتقن لغة الحيتان فقط، إنما لغات الحيوان بأنواعها والجماد، ما يخيل إلينا أنه مصمت، لا يوجد في الكون صامت أصلاً، ليس هذا شطحة من عندى، إنما نطق وإفصاح تسلمته من الشيخ الأكبر ذو النون.

هناك تلاق حميم تتماوه فيه الحدود بين التجربة الصوفية عند صاحبنا والخبرة باللغة المصرية المقدسة وبحضارتها الملغزة المليشة بالأسرار، وهذا ما يتبدى لنا بوضوح في وقفته الطويلة عند لغزالباب الأخميمي وأسراره كما وردت في الكتابات التي بقيت عن أخميم وفي المرويات التي يرويها الكبار: فقيل عن هذا الباب الأخميمي الذي يشرف على النيل ولا يؤدى إلى بناء أو قصر، قيل عنه أن من خرج منه لن يعود، وإن عاد فلن يرجع مثلما كان، مصداقا للحكمة التي وردت في المدونات الأخميمية: ﴿ لا شيء يعود إلى ما كان عليه. قبل إن هذا الباب مدفون تحت طبقات من الأرض الأخميمية التي توارت عبر الزمن، من مر فوقه أو لامسه تبدل حاله، وفك طلاسم لغة لم يعرفها، وقطع مسافات شاسعة في الزمن القليل. يظل الباب هنا لغزا: باب قائم في الفراغ وحده.. الباب يكون دائما بابا لشيء غيره، مدخلاً له، ولكن هذا الباب يبدو كما لو كان لا يؤدي إلى شيء يواجه الشرق والغرب معا، ولعل الصلة الوثيقة بين هاتين التجربتين تجتمعان في روح ذي النون نفسه، ولعل هذا أيضاً هو سر تعلق صاحبنا به.

تلاحم هاتين التجربتين في هذا التدوين يبدو كما لو كان استدعاء لهما لتجتمعا مما بعد أن كانتا متشرذمتين متفرقتان تتقاربين حينا وتتباعدان حينا آخر: كأنت إحدى التجربتين تهيمن على تدوين ما، تاركة للأخرى حيزا محدودا تتسلل من خلاله، على نحو ما نجد في «متون الأهرام» الذي تهيمن فيه تجرية

الحضارة المصرية القديمة على ما عداها؛ ولكننا في هذا التدوين نجد التجربتين منصهرتين تماما بحيث لا نستطيع أن تميز بينهما، والأمر المدهش في هذا التدوين هوأن نتأمل تلاحم هاتين التجربتين من خلال معايشة، بل معاناة تجرية «الأسم».



كل ما في الخبرة عند صاحبنا أسماء: «أتلقى من الأسماء إشارات تتحول أحيانا إلى صور، بعضها جلى ومعظمها ميهم، تلوح غمامات، ندف عالقة أو سابحة، وديان هاجعة، بوادر ظواهر طبيعية، منها ما أعرفه ومعظمها لم يدرك بعد، مبان، طرق، نوافذ متطلعة، سلالم خلفية، أبراج منها المسكون والمهجور، هذا شأن حضرموت معي منها المسكون والمهجور، هذا شأن حضرموت معى، منذ سنين تراودني، لا أعرف متي أصفيت إلى إيقاع الاسم لأول مرة.....

حضرموت.. حضور وموت، من خلاله أقف على بعد سحيق، مسافات طويلة تتخلل بحارا وعرة وجبالا تتخللها المضايق.....

يتأمل الغيطاني أيضا أسماء عديدة، ما تستدعيه عنده، ما تستحضره من وجود مقترن بها: ومن هذه الأسماء «بلاد بنت»؛ ذلك الاسم المقترن بعالم الأساطير والأحلام: بخور، لبان، أشجار نادرة، وطيور تحلق على ارتضاعات شاهقة ولا وجود لها إلا هناك. ومنها اسم «سوقطرة» كجزيرة تكاد أن تكون أسطورية هي الأخرى، و«درب الأربعين» الذي يتأمله الغيطاني باعتباره جسرا يصل بين عالمين، ولكنه في الوقت ذاته عالم خاص أو درب لا يعرفه إلا أهله من مرتاديه بما لهم من طقوس وخبرات خاصة في تعاملهم مع هذا الدرب، ومنها أيضا اسم «بخارى» الذي ظل مقترنا في وعى الغيطاني بدرجة اللون الياقوتي للسجاد البخاري التي لا نظير لها والتي ظل يحاول الوقوف على سرها دون جدوى ا

ومن الوضح أن هناك حضورا قوياً في هذا العمل للجغرافيا، أعنى للمكان الجغرافي كما خبره وعاينه الموجود البشري، كما تمثل في خبرته وتجربته الحية. عرفت شيئًا من تلك الخبرة وأفصحت عنها في سيرتى التي كتبتها عن تجربتي في الخليج. ولقد عرف بعض من الجغرافيين أنفسهم تلك الخبرة وفطنوا إليها، وراحوا يعبرون عنها بطرائقهم العلمية باعتبارها منهجا في فهم المكان الجغرافي من خلال صلته الحميمة بالإنسان الذي يقطنه أو يرتاده.

على أن الغيطاني لم يهتم هنا بأسماء الأمكنة فحسب، وإنما اهتم أيضاً بأسماء



الأشخاص، فالاسم هنا في حد ذاته هو ضالته وبغيته. نعم اسم ذي النون هو الهيمن هنا، ولكن هناك أسماء عديدة بجانبه لا حصر لها. ومن بين هذه الأسماء أيضا اسم «قطر الندي» الذي يستدعي نطق حروفه عند الغيطاني حالة خاصة من الوجود الأنثوى: إذ إن طلتها رقراقة، ويشرتها تشف عما بداخلها لرقتها ورهافتها، شرابها من لباب الزهور. حضورها إيماءات، سعيها إشارات، نظراتها الغيطاني. كما أن الغيطاني يتوقف وقفة دالة عند اسم «ليلي مراد». يقترن اسمها دالة عند اسم «ليلي مراد». يقترن اسمها عمده بحالة صوتية تأسره وتأخذ

«لا يخلعنى منى، ولا يقصينى عنى،
لا يأسرنى عندى إلا توالى مويجات صوتها
الذى يستنطق كواكب المجموعة في مدارات
وحدتها، أصغى إلى صوتها، فيندلع أمامى
اسمها، لا أدرى عندئذ إلى من أتجه، أو كيف
أنطق، أفقد قدرتى على التعبير، فلا أقدر
على النطق، ولا الإشارة، لا أنظر، ولا
اتطلع، ولا ألتفت، ولا أقعد ولا أقف ولا
أستقيم ولا أنثنى ولا أنحنى، ولا أكون ولا

أتكون ولا أصير ولا أتحول عنها، في كل مسافة من عمري أحرص على اقترانها بليلي ويعض مما شدت..».

ولا أدرى ما سر توارد الخواطر بينى وبين الغيطانى في كثير من المواضع، منها هذا الموضع تحديداً: كان ولا يزال صوتها يشجينى بما له من سحر وتأثير خاص منبعث من قدرته على الانطلاق بقوة في سلاسة دون أدنى مجهود، فهو يجوب السلم الموسيقى من أدناه إلى أعلاه دون عناء. كنت أحاول البرهنة على هذه الحقيقة لطلابى في فلسفة الفن بأن يلاحظوا ببساطة وضع شفتيها حينما تغنى: لا تكاد تلحظ انفراج شفتيها حينما تغنى؛ إذ لا تكاد تستبين أسنانها من وراء شفتيها، تغنى كأنها تتكلم، ولكنها في حقيقة الأمر تشدو بما لا يقوى غيرها على أن ينطقه حتى في سلاسة.

غير أن اسم «ليلى مراد» لم يقترن عند الغيطانى بمجرد حالة صوتية فريدة، وإنما اقترن عنده أيضاً بحالة من الحضور المقيم؛ إنه حضور «المثال» بالمعنى الأفلاطونى، إنه الحضور المذى يبقى كصورة وإن تغيرت تجلياتها في الواقع، تبقى صورة ليلى مراد

وإن تغيرت وتبدلت ليلي مراد نفسها على نحو يجافى صورتها التي رسمتها لنفسها أو رسمتها لها الأقدار. ولذلك فإنه يروى لنا أنه أتيحت له فرصة لقائها بعد أن جاءه صوتها عبرالهاتف على إثر اطلاعها على ما كتبه عن تعلقه بابتسامتها التي طالما عرفت بها، ولكنه لم يشأ أن يدبر لهذا اللقاء، لم يُرد لقاءها؛ أو كما يقول: «لأنني لو اطلعت على نقيضها لولى كل ما حرصت على التعلق به، ذاك أمرى..». والحقيقة أن هذا أمر متكرر عند الغيطاني، أو هي لحظة مستقرة منذ زمن مندثر على حد تعبيره؛ ولذلك فإننا نذكر تواتر تلك اللحظة من قبل تدوينه «رشحات الحمراء».. تلك الحمراء التي جسدت معنى الأنثى لديه في طفولته وصباه، فأراد أن يبقيها في الذاكرة والخيال، فلا يراها في الواقع بعد أن تبدل

غير أن هناك فكرة مركزية في هذا التدوين، وهي علاقة الاسم بالذاكرة؛ ومن ثم بالوجود ذاته؛ فإذا كان من لا اسم له لا وجود له، وإذا كان أول ما تفقده الذاكرة هو الأسماء كما تعلم صاحبنا وحفظ عن معلميه؛ فإن فقدان الذاكرة سوف يعنى

فقدان الوجود برمته، وهذا ما كان منه يخشى ولا يزال:

«.. تواترت اعراض النسيان عندى حتى خشيت أن يكون ذلك أول اعراض الزهايمر، رعبى ان يدركنى، أن أضل عن نفسى، ليس الوجود إلا ذاكرة، وليست الذاكرة إلا أسماء، لذلك نسيانها يعد علامة تأكل حواف الحضور، فإذا تزايد تقدمه يختفى المرء وهو لايزال يتنفس ويتلفت ويستدعى عبثا ما كان منه فيأتيه في غير الاتجاه المرجو،

إن العالم الذي يأخذنا هذا التدوين إلى رحابه عالم غرائبي قد يبدو أسطوريا عند من يقبعون خارجه، ولكنهم ما أن يسلمون أنفسهم لنداءاته الخفية، متخلين عن شواغل وتفاهات الحياة، حتى يدركوا ما فيه من حقيقة تتجاوز كل عابر وزانل؛ إذ لا يبقى إلا اسمه الذي يعين رسمه، فإن الاسم هو الوجود، فإن اختفى الاسم أو زال اختفى المسمى أو الموجود.

(•) ينشر هذا المقال ضمن مجموعة من المقالات للكاتب في كتاب يصدر قريبا عن دار العين (القاهرة) بعنوان عالم الغيطاني .. قراءات في دفاتر التدوين،



#### الشرعية الفلسطينية مرتبطة عضويًا بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحقوق العليا للشعب الفلسطيني



◙ ◙ يقصد بتعبيرالشرعية الفلسطينية الفهم التالى: منظومة الأعراف المقاومية والسياسية التي أقرها الإجماع الفلسطيني التنظيمي والشعبى ومانتج عنها من اليات مؤسساتية صانعة للقرار الفلسطيني وللعلاقات الإقليمية والدولية. وهي أيضا منظومة الأعراف المتضمنة لحمولة رمزية تراكمية انتزعت الإقرار الشعبى بحق تمثيل الفلسطينيين، وصناعة القرار الفلسطيني، وصوغ وجهات المسير الفلسطيني في المراحل المختلفة. الشرعية الفلسطينية، من ناحية تكوينية، منتزعة من رحم النضال ضد الاحتلال الفلسطيني ووليدته، إذ لا يمكن تصورها منقطعة عنه. ولذلك فهي نشأت وترعرعت في ظل المقاومة، وعبر تاريخ النضال الفلسطيني الطويل كانت الشرعية الثورية، هي البنية التحتية لأية قيادة فلسطينية. ثم هي التي أعادت إنتاج نفسها عبر اكتساب شرعيات انتخابية وإقليمية ودولية في مراحل لاحقة من النضال والتاريخ الفلسطيني.

ريما كان التعريف المذكور موسعا، أو معقدا، بشكل لافت، لكنه يعكس الصيرورة التاريخية التي تولدت عبرها هذه الشرعية، فهي لم تكن شرعية قد تولدت منذ لحظة قيامها عبر انتخابات عامة مثلا، أو عبر تشريعات قانونية، أو سوى ذلك. لقد كانت عملية طويلة النفس ومعقدة تحدث تحت ظل احتلال عسكرى لا يرحم، ومعمدة بالتضحيات والدماء والصراعات ضد إسرائيل أولا وضد أطراف وجهات إقليمية ودولية ثانيا. لذلك كانت هذه الشرعية التي تجسيدت في منتظمية التحريير الفلسطينية، وما زالت، جوهر الكيانية الفلسطينية، وصانعة بوصلتها، ومستودع تاريخها النضالي.

بناء على التعريف المذكور أعلاه، تكون الشرعية الفلسطينية مرتبطة عضوياً بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحقوق العليا للشعب الفلسطيني. فمنذ عهد الانتداب البريطاني إلى عهد الانتفاضة الثانية والصراع على التحقق بشروط الشرعية الفلسطينية والتمثيل

النص الكامل يصدر قريبا فى كتاب بعنوان: مآزق بلا حدود: شرق أوسط للصراع والسياسة والاجتماع

الفلسطيني من قبل الأحزاب والتيارات الفلسطينية (والرسميات العربية ألمنافسة أيضاً)، يتقدمه مقدار تضمين مقاومة الاحتلال في قلب تلك الشرعية المدعاة والتمثيل المتنافس عليه. وكان الشعب الفلسطيني يمنح مقادير الشرعية والتمثيل لهذا التيار أو ذاك بحسب درجة الاقتراب من جوهر المقاومة فكراً وممارسة.

لذلك قوبل انطلاق حركة فتح فى الفاتح من يناير ١٩٦٥ باحتضان شعبى عريض لأن برنامج فتح كان مبنيا على

المقاومة بكليته. ومند تاريخ انطلاقة فتح ثم تأسس فصائل المقاومة الأخرى وعلى قاعدة المقاومة المنخرى وعلى الشعبى الفلسطيني والرأى العام يمنح الشرعية لهذه القوى التي تحالفت في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، لأنها قائمة على المقاومة. ثم أصبحت منظمة التحرير هي مآل الشرعية الفلسطينية لفلسطينية لفلسطينية لفلسطينية لفلسطينية تصلبت هذه الشرعية الفلسطينية تصلبت هذه الشرعية الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير بعد أن الترعت وحدانية تمثيل الشعب

الفلسطيني، في مؤتمر القمة عام ١٩٧٤، خاصة إزاء أطراف عربية أهمها الأردن الذي كان ينازع المنظمة على هذه الأحقية.

ومع مرور السنوات تكرست الشرعية الفلسطينية مع تواصل انتزاع الاعترافات الدولية بمنظمة التحرير ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني التي تتبناها وتدافع عنها المنظمة. ولم تهتز هذه الشرعية وصلابة تمثيلها في الوجدان الشعبي إلا مع مؤتمر مدريد عام ۱۹۹۱ ومن بعده اتفاق أوسلو عام ١٩٩٣، وذلك لأن جوهر تلك الشرعية وهو برنامج المقاومة بدأ يهتز، وعلى الأقل في نظر كثير من الفلسطينيين. إذ مع وقوع «الحدث الأوسلوي» المفصلي بدأ يتطور لدى شرائح عديدة من الفلسطينيين، وبالتوازي، مع تواصل صعود قوة حماس، أقدار متفاوتة من الامتعاض والتردد في مواصلة منح منظمة التحرير بقيادة حركة فتح ما تعودوا أن يمنحوه من شرعية بلا حساب، لذلك كان على هذه الشرعية وفي ظل المناخ السياسي والعسكري والمقاومي الجديد إبان أوسلو أن تعيد إنتاج وتكريس نفسها، على الأقل في الداخل الفلسطيني، وهذه المرة عبـر انتخابات سياسية عامة، نظمت لأول مرة " عام ١٩٩٦ وأخذت شكل انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.

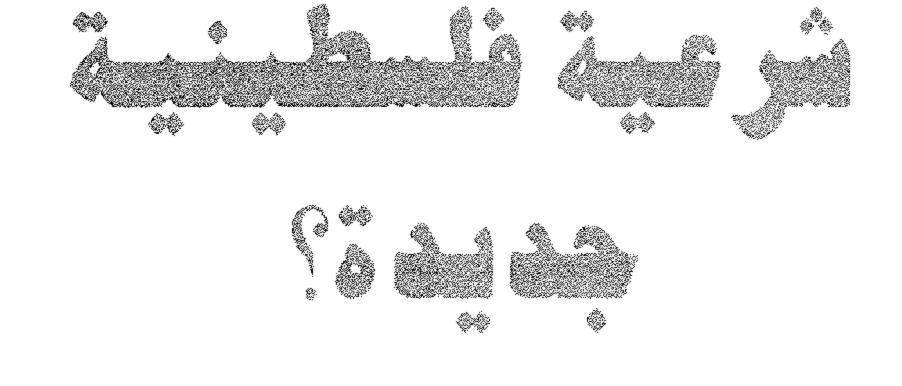

#### خسسالسد الحسروب

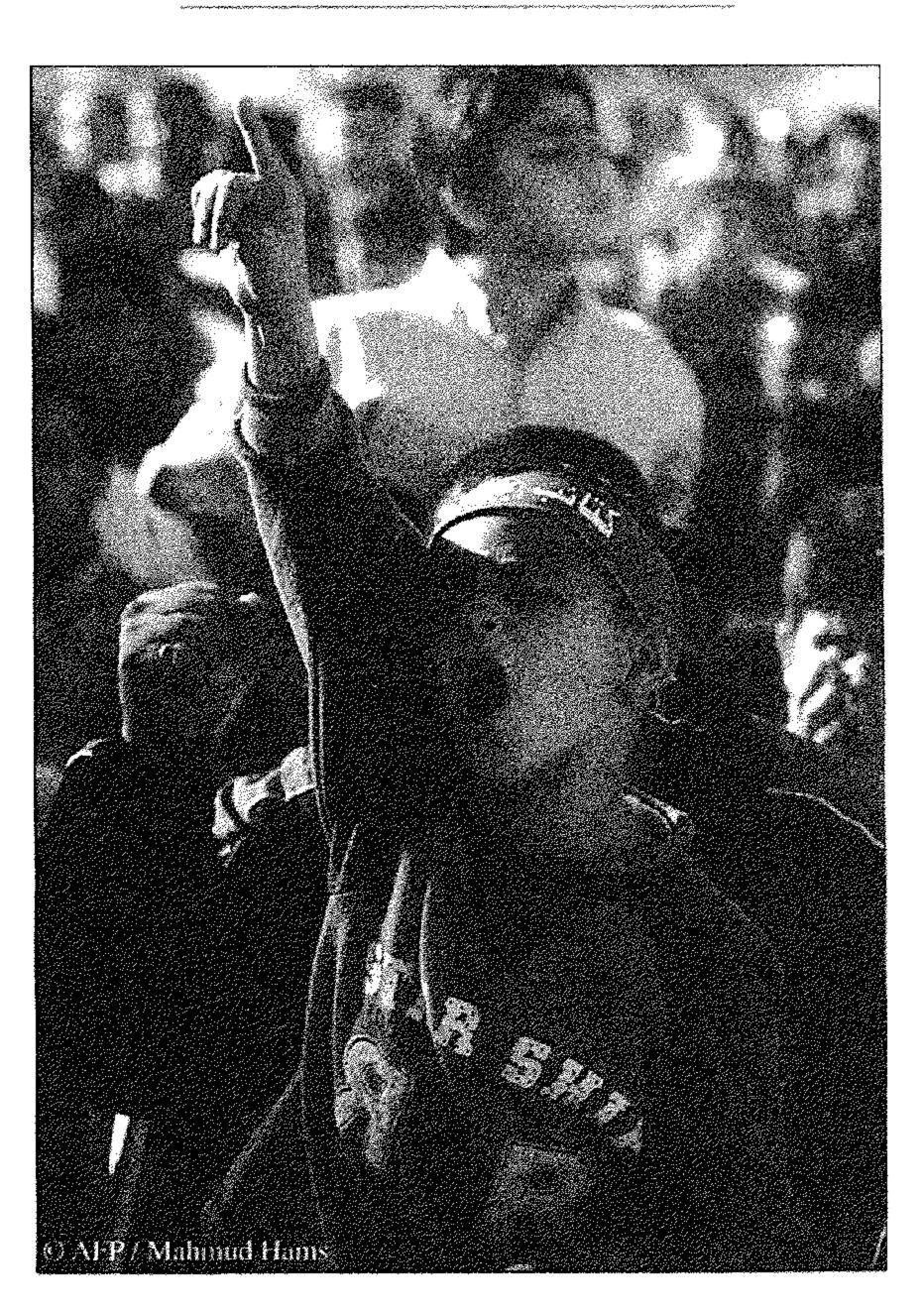

#### الإسلاميون الفلسطينيون

#### والشرعية الفلسطينية

بناء على التعريف أعلاه للشرعية الفلسطينية لم يكن للإسلاميين الفلسطينيين أي حضور في فضاء التنافس على تلك الشرعية في مرحلة ما قبل الانتفاضة الأولى، أي قبل عام ١٩٨٧. إذ قبل ذلك التاريخ الفاصل كانت النظرية السائدة عن التيار العريض للإسلاميين، وتحديدا الإخوان المسلمون، نظرية إعداد الأجيال طويلة النفس من أجل الاستعداد لخوض المعركة الفاصلة مع إسرائيل. ومع استثناء حركة الجهاد الإسلامي التي بدأت إرهاصاتها الأولى في أواخر السبعينيات بالتأثر بالتجرية الثورية الإيرانية ثم استقلت عن الإخوان المسلمين في أوائل الثمانينيات امتعاضاً من تواصل السياسة «الإخوانية» في عدم مواجهة الاحتلال، فإن نظرية إعداد الأجيال هي التي سيطرت على شرائح



lala I · ijilawis

وقطاع غزة لعدة عقود. كانت النتائج العملية لتلك النظرية مختلطة. فمن ناحية أولى تمكن الإسلاميون من بناء قاعدة عريضة وقوية ومتماسكة ومنتشرة في المجتمع الفلسطيني. وقد تبدت صلابة هذه القاعدة ومدى انتشارها الأفقى عندما قررالإسلاميون تغيير استراتيجيتهم والانخراط في الانتفاضة الأولى، وصاروا إحدى أهم قواها خلال فترة وجيزة من الزمن. أي أن حماس تأسست كتنظيم قوى منذ لحظة الميلاد لأنها اعتمدت على بنية تحتية قوية وممتدة تم بناؤها على مدى سنين طويلة. لكن ومن ناحية ثانية قادت نظرية إعداد الأجيال إلى تكرس نظرة سلبية واتهامية للتيار الإسلامي من قبل التيار الوطني العريض ومن قبل خصوم الإسلاميين وذلك بسبب عدم تبنى هذا التيار لمنهج المقاومة العسكرية للاحتلال. والأن المقاومة هي جوهر الشرعية الفلسطينية فقد قاد ذلك إلى ترسخ قناعة واسعة وهي عدم أحقية الإسلاميين في الانتخراط في، أو التنافس حول، الشرعية الفلسطينية

الإسلاميين العريضة في الضفة الغربية

وكان أن احتاجت حماس إلى عشرین سنة تقریباً كي تراكم تاریخاً نضاليا يؤهلها للتنافس على الشرعية الفلسطينية والانخراط فيها من أوسع أبوابها المقاومية والانتخابية. وهي الأن تقف ووراءها ذلك الرصيد الذي أتاح لها أن تصل إلى قمة الهرم الفلسطيني وأن تناكف حركة فتح على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية نفسها. لم يكن بإمكان الإسلاميين الفلسطينيين أن يجدوا لأنفسهم هذا الموقع القيادي في المشهد الفلسطيني، ويطمحوا لأن يغيروا شكل النظام السياسي الفلسطيني عبر الدخول في عملية التمثيل الشرعي للفلسطينيين لولا تبنيهم للمقاومة وتخليهم عن نظرية إعداد الأجيال التي قصفت من عمر تيارهم في فلسطين عقدين من الزمان على أقل تقدير.

التمثيلية.

إن تجربة حركة حماس في الحكم، وكما تبدت في السنة الماضية، ورغم قصرها الشديد والحصار الذي تعرضت له، قدمت فصولاً ثرية حول تداخل الديني مع السياسي عند حماس. كما كشفت عن آليات تقديم السياسي وسيادة النهج الواقعي والبراجماتي عند الحركة، وذلك في سياق حرص حماس على

تكريس مكتسباتها السياسية والشعبية وفى سياق صراعها مع فتح ويقية فصائل التيار الوطنى على اكتساب شرعية فلسطينية وتمثيلية. وكانت تلك السنة المزدحمة بالمآزق المتلاحقة التي واجهت حماس لأول مرة، والفلسطينيين بعامة، قد أظهرت تجليات البراجماتية قد أطهرت تجليات البراجماتية موضوعيا وذاتيا عند كل منعطف حاسم يستلزم من الحركة قراراً استراتيجياً يحدد الوجهة وفق ما يمليه أو يشترطه يحدد الوجهة وفق ما يمليه أو يشترطه ظرف الواقع الموضوعي.



ولا تحدث هذه العملية، أي تقديم السياسي وتأخير الديني، في الغالب الأعم بوعي كامل يضرز مكونات ما هو سياسي عما هو أيديولوجي ويقارن بينها بكل وضوح ويقدم بالتالى هذا المكون ويؤخر ذلك المكون بعملية شبه رياضية. إنها عملية معقدة وتدريجية وغير مباشرة، تحدث من دون ترتيبات رياضية مسبقة لكن أهم ما يسمها هو تسلل السياسي فيها إلى أرضية الأيديولوجي عن طريق تأسس قناعات ضميرية وفكرية تسوغ حدوث هذا التسلل بكونه يحدث أو يستحدث في نهاية المطاف لخدمة الأهداف الأيديولوجية الكبرى. وهذه القناعات تتبلور على شكل صيرورات عفوية استجابة لمسارات الواقع الصلب. وهي مسارات تضرض على حماس (او ایة حرکة أیدیولوجیة أخری) الانخراط في الاتجاهات العامة للطرق المرسومة مسبقاً، مع السماح لها بمحاولة توسيع هذه الطرق أو إنشاء هوامش لها أو إجراء بعض التعديلات عليها، لكن ليس رفضها كليا والعزوف عن

استخدامها بالمطلق. وهكذا، وفي حالة حماس في الحكم، بدا التقديم الأفضل للسياسة الواقعية على التشبث بالأحلام الأيديولوجية منظهراً بارزاً في أداء الحركة خلال عامها اليتيم على رأس الحكومة الفلسطينية.

لكن هذا المظهر البراجماتي لا يضاجئ المطلعين على التكوين الضكري والسياسي لحماس، وعلى تفاعلها مع المحيط الذي تعيش فيه بدءا من تاريخ انطلاقتها في أواخر عام ١٩٨٧. فبذور الواقعية السياسية موجودة بكثافة في تنظيرات، والأهم من ذلك في ممارسات، حماس السياسية والفكرية. فحماس في نهاية المطاف متأسسة وفق ركنين: واحد ديني إسلامي كواحدة من حركات جماعة الإخوان المسلمين تحمل برنامجها وشعاراتها، وثان وطنى مقاومي كواحدة من تنظيمات الحركة الوطنية الفلسطينية هدفها تحرير فلسطين ودحر الاحتلال الإسرائيلي. ومن كلا الركنين، ومن ثنايا التجربة التاريخية للحركات الأم، الإخوان المسلمون من جهة، والحركة الوطنية الفلسطينية من جهة ثانية، طورت حماس فكرا وممارسة تناغيان الأحلام الكبرى، لكن في الجوهر ينتميان إلى مدرسة الواقعية السياسية.

#### تقدم السياسي وترسخه

أى رصد لسيرة وإداء حكومة حماس وخطابها وممارساتها في عام حكمها سيقود، في سياق ما تركز عليه هذه المقاربة، إلى نتيجة أساسية (ريما ضمن نتائج أخرى أقل أهمية)، وهي أن حماس تعاملت بتسيس كبير في معظم الملفات، ووضعت كثيراً من الحمولة الأيديولوجية التي اصطبغت بها دينياً وشعاراتياً على

مقاعد الاحتياط. لقد كان السياسي هو الذي يقود الديني، وليس العكس كما يظن كثيرون. ويمكن القول وبقدر كبير من الاطمئنان إن حماس انخرطت، وريما رغما عنها ويحكم فوزها في الانتخابات، في دورة مكثفة للغاية من تسيس محلي وإقليمي ودولي ما كان لها أن تتعلم ما تعلمته خلالها لو بقيت عشر سنوات أو حتى أكثر في مقاعد المعارضة.

٢٠٠٦، تجب الإشارة إلى أن قرار المشاركة بالانتخابات في حد ذاته كان استراتيجيا، وهو كان قد اتخذ في العام الذي سبق الانتخابات وترافق مع قرارين لا يقلان أهمية عنه هما قرار التهدئة وقرار الدخول في منظمة التحرير. هذه الحزمة من القرارات شكلت منعطفا أساسيا واستراتيجيا في سياسة الحركة، ومهدت بمجموعها العام للتطورات اللاحقة، وأوضحت من ناحية نظرية تفوق البراجماتي على الأيديولوجي في فكروممارسة الحركة. فبقرار المشاركة في الانتخابات ويقوة ونشاط أسقطت حماس عمليا معارضتها للنظام السياسي الفلسطيني الذي أعيد بناؤه وفق عملية أوسلو واتفاقاتها. ويقرارها العمل على دخول منظمة التحرير فإنها عزمت على وضع الشرعية الفلسطينية نصب عينيها، متكئة على ما راكمته من سجل مقاومي في السنوات التي مضت. أما قرار التهدئة الذي تجدد خلال فترة وجود حماس على رأس الحكومة وتم تأكيد تجديده وتوسيعه في اتفاق حكومة الوحدة الوطنية، فقد عزز من ناحية ثانية واقعية حماس وإخضاعها لكل استراتيجياتها، بما فيها «الجهاد»، لمنطق التقدير السياسي. وهو ما كرره أكثر من قائد في حماس من أن العمل العسكري ليس هدفا في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق الأهداف.

وقد انعكست «حزمة» القرارات تلك على واقعية برنامج كتلة حماس الانتخابية، التغيير والإصلاح، وهو برنامج يمثل من ناحية نظرية أهم وثيقة اصدرتها الحركة تقطع مع «ميثاق حماس» الذي صدر في آب ١٩٨٨ وكان طافحاً بتصورات خيالية وخطاب مغرق في ذاتيته إلى جانب سطحية وسذاجة أضرت بحماس في لاحق سنواتها (يكفي مثلاً استناد بعض مواد الميثاق إلى الكتاب الملفق «بروتوكولات حكماء صهيون» وتكرار حكماء صهيون» وتكرار حكماء صهيون، وتكرار خزعبلاته). قدم البرنامج



من ثنسايا التجسرية التاريخيسة، طسورت حمساس فكراً وممارسة تناغيان الأحالام الكبرى، لكن فى الجوهسرينتميسان إلى مسدرسسة الواقعيسة السياسية



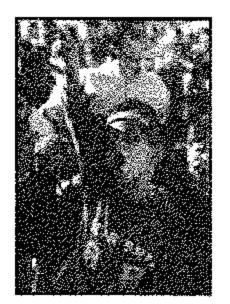



# وجدت حماس نفسها تغرق في تفاصيل الحياة اليومية لملايين الفلسطينيين الذين كانوا الضحية الأولى للحصار الاقتصادي



وامتداد شعبيتها وتشعباتها والجمعيات الخدمية التابعة لها وما يتضرع عنها من التزاسات مع شرائح شعبية عريضة، خاصة في أوساط الفقراء. إضافة إلى ذلك تكثف علاقاتها مع أطراف عديدة، سواء في الساحة الفلسطينية، أو العربية، أو الدولية، وما فرضه ذلك من ضرورة صوغ خطاب وسياسة مقنعة ومضهومة تكرس مكتسبات الحركة وتزيد منها. ويؤدى اتساع نطاق الحجم والشعبية لتبلور اعتبارات وحسابات دقيقة ضاغطة على أي حركة تدفع باتجاه البقاء في مربعات الواقعية بهدف الحفاظ على الامتداد الأفقى للحركة وعلى بشاء تواصلها مع قواعدها الشعبية، وللحفاظ على شبكة علاقاتها الخارجية. بمعنى آخر، يمكن القول بأنه كلما اتسع النطاق الأفقى لأي حركة وأصبحت علاقاتها مع محيطها الاجتماعي والسياسي والدولي مركبة كلما أعادت إنتاج نفسها مصلحيا وواقعيا وأعادت تأهيل شعاراتها الأيديولوجية الكبرى وفق معايير جديدة، ومن هنا فلنا أن نلحظ أن التنظيمات الأقل حجما وتأثيرا والمحدودة الانتشار شعبيا تكون أكثر راديكالية في تعاملها مع الواقع، وأكثر تحررا من اشتراطاته، وأشد تشبثا بما تراه من أحلام وتطلعات أيديولوجية وطوباوية، لكن ينطبق عليها نفس «القانون» إذ لو اردادت شعبيتها وتعقدت طبيعة علاقاتها ومصالحها وحساباتها مع الواقع فإن التأكل التدريجي في يوتوبيا ايديولوجياتها يبدأ فعله شبه الحتمى دافعا الحركة نحو علاقة أكثر جدلية مع الواقع، وقائمة على فكرة تغييره من داخله وبما يوفره من وسائل

الأرضية الثالثة التي كرست واقعية حماس السياسية هي الظرف الموضوعي المحيط بقضية فلسطين. فهنا احترقت

أصابع حماس في نار السياسة المعقدة التي قلصت خيارات الفلسطينيين (منظمة التحرير وحركة فتح وبقية التيارات الفلسطينية قبل حماس) وحشرتهم في زوايا بالغة الصعوبة. فاللحظة التي فازت فيها حماس في الانتخابات وسيطرت على أثرها على السلطة الفلسطينية، هي ذات اللحظة التى تمثل خلاصة تدهور الوضع العربي والإسلامي وتشرذمه، وتراجع قضية فلسطين على الأجندة الإقليمية والدولية لصالح قضايا أخرى (العراق، أفغانستان، الحرب الأمريكية على الإرهاب... إلخ). وهي ذات اللحظة التي ما زال فيها ميزان القوى يميل بلا رحمة ضد الفلسطينيين ولصالح إسرائيل ويجعل هذه الأخيرة لا تشعر بأى ضغط حقيقى للاستجابة حتى لمشاريع الحلول السلمية التي لا تحقق إلا جزءا يسيرا من الحقوق الفلسطينية.



في قلب هذه اللحظة الصلدة وصلت حماس إلى الحكم، ولمست عن قرب وعلى أرض الواقع التعقيدات التي تواجه الشعارات الكبرى التي حفلت بها أدبياتها هنا وهناك. وعوض أن تشرع حماس في تطبيق تلك الشعارات وترسم على الأرض ما يختلف عما رسمه النظام الرسمي الفلسطيني الذي سبقها وكانت تعارضه، وجدت نفسها تغرق في تفاصيل الحياة اليومية لملايين الفلسطينيين الذين كانوا الضحية الأولى للحصار الاقتصادي الذي فرض عليهم وعلى الحكومة التي انتخبوها. والمهم هنا هو التأمل في مقادير الواقعية التي أحاطت بحماس من كل جانب ووضحت بجلاء تعقيدات الوضع الفلسطيني واعتماده

على المساعدات الغربية بالدرجة الأولى (وليس العربية والإسلامية)، وكذا تعقيدات الوضع الإقليمي والدولي إزاء المسألة الفلسطينية والإمكانات الفعلية للتحرك ضمن الهوامش الضيقة، وكرست بالتالي واقعية حماس وممارستها.

#### رهانات الوحدة التنظيمية

مما لا شك فيه أن عددا لا يستهان به من الاكتشافات الصادمة لم يتح لحماس أن تطبق برنامجها الانتخابي الذي شاركت على أساسه في الانتخابات التشريعية. لكن تمكنت حماس من أن تجد لنفسها مكانا رئيسيا في قلب النظام السياسي الفلسطيني وشرعيته التمثيلية. بفضل الانتخابات والسيطرة على الحكومة وعدم السقوط رغم الحصار، تحولت حماس من حركة معارضة للنظام السياسي إلى جزء منه. بيد أن هذا التحول لا زال في مراحله الأولى وقد يحمل رهانات خطيرة تتحدى أهم ما تميزت به حماس في السنوات الماضية وهو وحدتها التنظيمية وعدم بروز انشقاقات فيها. وربما أمكن القول أنه لولا الأرضيات الثلاث التي ذكرت أعلاه والمؤسسة لقدرة كبيرة عند حماس على التأقلم الواقعي ومحاولة اجتراح معادلات حساسة بين ما هو أيديولوجي وما هو براجماتي، لكان مصير الحركة قد آل إلى التمزق والانشقاقات بسبب حدة التحولات التي طرأت على حماس ذاتيا وموضوعياً. من أجل هذا قد لا نجانب الصواب إن اعتبرنا أن النجاح الأكبر لحركة حماس خلال العام الماضى هو مرورها بهذه التجربة الصعبة والمفاجئة من دون أن تتصدع، وبالبقاء

ولتوضيح هذا التقدير علينا أن نتأمل فيما يلى: يُعد قرار المشاركة في الانتخابات بحد ذاته افتراقاً استراتيجياً عن الموقف التقليدي لحماس المعارض لاتفاق أوسلو والمؤسسات التي أفرزها بما فيه المجلس التشريعي، وتأكيدا لهذا الموقف كانت حماس قد رفضت المشاركة في انتخابات عام ١٩٩٦ على اعتبار أنها ناتج من نواتج أوسلو، يهدف إلى تكريس احد مؤسساته (المجلس التشريعي). في عام ٢٠٠٦ وضعت حماس كل جهدها للمشاركة في نفس الانتخابات، رغم أنها حاولت تسويغ ذلك بالقول بأن عملية

الأرضية الثانية التى تكونت عليها الأرضية الثانية التى تكونت عليها سياسة حماس الواقعية، كما تبدت خلال حماس العام الماضي، هي اتساع حجم الحركة المحي

الانتخابي الطموح والمتضائل الذي

خاضت حماس الانتخابات بناء عليه

صورة جديدة عن حماس، حماس التي

تضع نصب عينها قيادة النظام

السياسي الفلسطيني وليس معارضته.

فإضافة إلى التأكيد على صيانة

الحقوق الفلسطينية. وتأكيد حق

المقاومة، تضمن البرنامج تعهدات كثيرة

منها محاربة الفساد، وإصلاح القضاء،

والرعاية الصحية، والاهتمام بالشباب،

والمرأة، والمواصلات، والبيئة، والتعليم،

وأورد تفصيلات والتزامات لا تفترق في

مضامينها عنما يبورده أي حنزب

فلسطيني أخر. وبطرح ما لا تنزيد

نسبته بین ۱۰ إلی ۲۰ فی المائة من بعض

التعبيرات الدينية والإشارات البلاغية

هنا وهناك، فإن ما تبقى من برناميج

حماس الانتخابي يتوافق تماما مع أي

برنامج واقعى لأى تنظيم فلسطيني

أخر. وقد تواصلت واقعية حماس في

فعل ما تفعله في محيط حماس خلال

ويعد الانتخابات، وتكرست مع

ترسخت خلال سنة أول حكم لحماس،

تكونت من ناحية تاريخية على ثلاث

أرضيات. أولها الجذر الإخواني لحماس

وما يحاول أن يوفره من مناهج تعامل

عملية ويراجماتية مع الواقع تنطلق على

أساس إصلاحه وتغيره تدريجيا وليس

على أساس التخلص منه ثورياً وجذرياً

ودفعة واحدة. فالفكر الإخواني المؤسس

لفكر حماس لا يتصف بالشورية

الاجتماعية أو السياسية، ولا يقطع مع

الواقع ويتعالى عليه بل ينطلق منه.

ورغم عدد من الانزلاقات الفكرية هنا

وهناك عن هذا المسار العام في عموميات

وشعارات الفكر الإخواني، إلا أن تفاعله

مع الواقع وانصياعه المباشر وغير المباشر

لاشتراطاته يضوق بكثير الحمولة

الأبيديولوجية التي لوحدث أن زاد ثقلها

في فكر وممارسة الإخوان (وحماس) لقاد

ذلك إلى انحسار تلقائي وتدريجي

لنفوذهم وشعبيتهم. باختصار، تبلور

الضكر والقناعة والخبرة الإخوانية

(والحماسية) منتج سياسة تعمل على

تغيير الواقع من داخله وتبعا لما يوفره

من وسائل عملية وليس من فوقه وتبعا

لما تنادي به الأيديولوجيا من وسائل

هذه الواقعية «الحماسية» التي

حكوستها.



lak i i jilakib

أوسلو واتفاقاتها قد انتهت وماتت وأن الانتخابات تجرى بعيداً عنها. وفي سياق الدفاع السياسي والديني عن الموقفين، كل في وقته، كان بعض علماء الدين القريبين من حماس قد أفتوا بحرمة المشاركة في الانتخابات الأولى، فيما الانتخابات الأولى، فيما الانتخابات الثانية، بما يشير، مرة أخرى، الاحاق الديني بالسياسي عند حماس وليس العكس. المهم هنا أن مثل هذا وليس العكس. المهم هنا أن مثل هذا القرار كان من الممكن أن يخلق توترات كبيرة داخل حماس، خاصة أنه ترافق مع تكرس التهدئة من طرف واحد تقريباً بما يعنى تكبيل الجناح العسكرى عند حماس عن العمل.

بعد فوز حماس وتشكيل الحكومة نشأت تحديات هائلة، أولها فلسطينية داخلية إثر رفض كل الفصائل الفلسطينية مشاركة حماس في حكومتها، ثم ما تلا ذلك من توترات واضرابات ضد حكومة حماس وصلت في أسوأ لحظاتها إلى الاحتراب المسكري وسقوط العشرات من فتح وحماس في قطاع غزة. خلال فترات هذا التوتركان قرار حماس موزعا بين الداخل والخارج، بين قادة حماس في السجون وقادتها خارج السجون، بين قادة حماس السياسيين وقادة حماس العسكريين، بين من يعتبرون معتدلين ومن يعتبرون متشددين، وكان من المحتمل أن يوفر هذا التشتت في صناعة القرار أجواء «مثالية» للانشقاقات خاصة في ظل سرحلة انعطافية حادة. لكن حماس تجاوزته بنجاح أيضا.

ثانى تلك التحديات هو الحصار الدولي المضروب على الحكومة، في ظل ظرف إقليمي بالغ الحساسية حيث التوتر الأمريكي بلغ ذروته في مناخ الفشل العسكري والسياسي في العراق، وعلى خلفية تصاعد النفوذ الإيراني في المنطقة، كانت حماس تعمل وسط ظروف كلها شد وجذب بين محورين: المحور الإيراني ـ السورى، والمحور المصرى ـ السعودي. وكان ميلها إلى هذا المحور أو ذاك معناه توترات إضافية داخل حماس، وضد حماس أيضاً، خاصة مع اختطاف الجندى الإسرائيلي شاليط والأهمية التي صاريتمتع بها ملف تبادل الأسرى وفيما إن كانت حماس الداخل أو الخارج هي المسيطرة عليه.

ثالث تلك التحديات تمثل في الخطاب السياسي الذي شعرت حماس بأنها يجب أن تتبناه لكسر الحصار الدولي أو تخفيفه على أقل تقدير. هنا



#### مع فوز حماس في الانتخابات، ثم تشكيلها حكومة بمفردها، ثم انخراطها في حكومة، نحن أمام تغير كبير في طبيعة وشكل الشرعية الفلسطينية



أيضا كان على حماس أن تقوم بنقلة كبيرة تلتف من خلالها حول الشروط الثلاثة القاسية التي وضعتها عليها اللجنة الرياعية (الاعتراف بإسرائيل، الالتزام بالاتضاقات السابقة، ونبد العنف). وكانت عملية الالتضاف هذه محفوفة بمخاطر سياسية وتنظيمية كبيرة وتمت بشكل تدريجي وغير مباشر وعبر وثيقة الوفاق الوطني (المتأسسة على وثيقة الأسرى) ثم ترسخت عبر برنامج حكومة الوحدة الوطنية الذي تم التوافق عليه في اتفاق مكة. وربما أمكن القول هنا أن هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه حماس الأن: الخطاب والبرنامج السياسي الذي اقترب من برنامج منظمة التحرير ووسع التهدئة لتشمل الضفة الغربية إلى جانب قطاع غزة. فبعض قادة وأفراد الحركة يرون الأن أنها قد قدمت تنازلات كبيرة على صعيد الموقف السياسي، وأنها بإعلانها «احترام» الاتفاقات السابقة فإنها عملياً تندرج في سياق العملية السلمية واتفاقات أوسلو. وهذا يضيف أيضا توترات داخلية قد تهدد وحدة الحركة.

وهكذا فإن معالم «المقايضة الكبرى» التي يبدو أن حماس قد انخرطت فيها تتمثل في تخفيض السقف السياسي والمقاومي والاقتراب من برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، مقابل تكريس الوجود السياسي في قلب الشرعية الفلسطينية التمثيلية. ولأن قبول وجود حماس في قلب هذه الشرعية ليس شأنا فلسطينيا بحتا إذ له استتباعات إقليمية ودولية مركبة، فما كان بإمكان حماس أن تحصل على ذلك من دون عملية الالتفاف على الخطاب السياسي، وإقناع أطراف عربية ودولية بأن هذه الخطوة لأ تمثل قطعا جذريا مع الإرث السياسي والاستراتيجية الفلسطينية العامة التي صارت محكومة بالاتفاقات مع إسرائيل

وتحوم في حدها الأقصى حول مفهوم حل الدولتين، الذي صارت حماس تقبله بلا شروط،

وعلى العموم ومن دون التورط بتوقعات ورسم سيناريوهات مستقبلية يمكن القول إن الاختبار الكبير الشانى الذي تمر به حماس الأن، بعد اختبار السيطرة على الحكومة الذي مرت به في السنة الماضية، هو اختبار صيانة مشروع حماس سيتمثل في استمرار الحكومة وضمودها لمدة الشلاث سنوات القادمة. والنجاح الأكبر سيتمثل في عقلنة والنجاح الأكبر سيتمثل في عقلنة الخطاب الفلسطيني وتوحيده على برنامج سياسي وطني موحد، وجسر الهوة بين الخطاب الوطني الفلسطيني.

وبكل الأحوال قدمت تجربة حماس في الحكم ولا زالت تقدم فصولا ثرية في مسألة تعامل الإسلاميين الوسطيين مع السياسة. فهنا تنزع الشهارات الكبيرة نحوأن تتواضع وتتخفف من ثقل الأيديولوجيا وبذلك يصبح تنافس الإسلاميين مع خصومهم في أي ساحة وطنية قائما على أساس البرامج السياسية وليس الوعود الكبرى، أو استخدام الشعارات الدينية والعاطفية. وهذا كله يعمل على إنضاج التجربة الديموقراطية في أي حالة من الحالات حيث يتم تجريد الحركة الإسلامية (هنا أو هناك) من سلاح استخدام الشعار الديني وتوظيفه للحشد الانتخابي، وبالتالى خوض غمار المنافسة على قاعدة التساوى السياسي بين الإسلاميين ومنافسيهم. وهكذا، وفلسطينيا، يصبح اندراج حماس في مربع السياسة الواقعية مكسبا وطنيا لأنه يحشد الإمكانيات في إطارما هو ممكن، عوض أن تظل محلقة في أفاق بعيدة المنال تقدم مسوغات للعدو أكثر مما تقدم إنجازات للذات.

ومن ناحية أشمل، ولأن حماس هي الحركة الإسلامية الوحيدة في المنطقة التي وصلت للحكم في العقود الأخيرة عن طريق الانتخابات الديموقراطية الحرة والنزيهة فإن فصول التجربة وخلاصاتها سترسم علامات استرشادية مهمة يمكن عبرها فهم وتوقع بعض مسارات الإسلام السياسي الوسطي في المنطقة، خاصة على صعد نوعية البرامج السياسية والاجتماعية المتبناهة وسياسات التحالف وبناء العلاقات الإقليمية والدولية، ومصالحة الأيديولوجي مع السياسي البراجماتي، والاعتراف بالآخر والتعامل معه ديموقراطيا، وكنذلك إدارة الشان التنظيمي الداخلي بصورة ديموقراطية وتخطى عقبات الانشقاق أو الوقوع فيها، وسوى ذلك من جوانب تكون آمنة وغير مستشارة عندما تتمتع هذه الحركات بترف العيش في المعارضة وانتقاد الوضع القائم والدعوة إلى تغييره، من دون أن تتورط في ذلك عمليا ويوميا.



مع الانعطافة الكبيرة في النظام السياسي الفلسطيني التي حدثت مع فوز حماس في الانتخابات، ثم تشكيلها حكومة بمضردها، ثم انخراطها في حكومة وحدة وطنية، نحن أمام تغير كبير وتحول أخذ بالترسخ في طبيعة وشكل الشرعية الفلسطينية. فالتغير الذي حدث ليس تغيرا عارضا، حتى لو لم تفز حماس بالأغلبية في أي انتخابات تشريعية قادمة. أصبح وجود حماس في معادلة القيادة الفلسطينية، من ناحية الشرعية ومن ناحية التمثيلية، واقعا محلياً وإقليمياً ودولياً. وأهم من ذلك يعمل على ردم الهوة بين برنامجين (برنامج المقاومة الحمساوي، وبرنامج الحل السلمي الفتحاوي) اشتغلا على إحداث الضرر المتبادل فترة طويلة من الزمن. وتطرح حكومة الوحدة الوطنية فرصة لتجرية تاريخية قد تنشئ إن نجحت تقاليد جديدة وترسخ شرعية جديدة وبرنامجا فلسطينيا موحدا يمكن بناء عليه مواجهة إسرائيل بجبهة موحدة (سلما أو مقاومة)، لكن هذه المرة من دون أن تكون الجهود المبذولة من فتح وحماس كل على انضراد ينزري بعضها بعضا۔ 🚿

# 

### all die

◙ ◙ مرة أخرى نتوجه إلى الجامعة الأمريكية في الفاهرة - وإلى رئيسها الدكتور «دافيد أرنولد» بالشكر والتقديس إذ نجد أبواب هذه الجامعة مفتوحة - مرحبة وحفية دون عائق أو شرط - لمناسبات تخص مؤسسة ،هيكل للصحافة العربية..

وهذه الليلة، في هذه الشاعة، واحدة من تلك المناسبات، فقد سعدت المؤسسة بدعوة الدكتور «ستيفن والت» لدورة دراسية مكشفة عن «سياسة الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا في الشرق الأوسط»، شارك فيها أكثر من ستين شابا وشابة من طلائع العمل الصحفي العربي، ثم إن ختام هذه المتاسبة يجيء بهذا الاحتضال الذي نسعد فيه بكم مستمعين معا إلى أستاذ مرموق في علوم السياسة الدولية -كتب مع زميل وصديق له دراسة هامة عن جماعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة - وهذه دراسة انطلقت من جامعة «هارفارد» ومازال صداها يجوب آفاق العالم، مستثيرا عقولا وضمائر تبحث عن حق وحقيقةا

حضرات السيدات والسادة

هناك سؤال معلق يسلأ أفاق هذه المنطقة منذ ستين عاما وأكثر، وهناك محاولات لم تنقطع لحل لغزه وكشف سره - لكن معظم المحاولات طاشت سهاما في الفضاء لم تصب هدفا، ولم تحقق طلبا. صميم المشكلة - حضرات السيدات

والسادة - أنشا دائما أمام سؤال لا جواب عليه - ملخصه:

كيف يمكن أن تكون مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط جميعها في حوزة العرب من المواقع إلى الموارد؟! - ثم تكون سياسة الولايات المتحدة في معظمها انحيازا ضد العرب، إلى درجة الجفاء والخصام.

إن هناك قاعدة بدهية -- وعلمية في نضس الوقت - تؤكد أن سياسات الدول ترتبط وتسير وراء مصالحها، لكن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية، تمضى بإصرار على طريق صدام مع هذه القاعدة البدهية والعلمية - بمعنى أن مصالح الولايات المتحدة الكبري والحيوية في هذه المنطقة عند العرب يقينا - لكن هوى السياسة الأمريكية منحذب إلى ناحية إسرائيل دواما، ويغير تنبه أو توازن يعطى للتصرفات مصداقية المنطق والعقل، وذلك هو السؤال اللغز المعلقا



إن الانحياز الأمريكي الجارف نحو إسرائيل تسبب في إساءات بالغة إلى العلاقات العربية - الأمريكية، ومع ذلك فإن العرب في ارتباكهم - وبالتحديد بعض الكبار من ساستهم - لم يقصروا في لوم انفسهم، حتى ظهر بينهم من راوا أن مسئولية هذه الأحوال تقع بكاملها على هذه الناحية، وليس على الناحية الأخرى مستولية شيء منها، وعليه فإنه - بدلا من الحيرة والأرتباك - يكون الأجدى للعرب ترويض الذات وتهيئة المستقبل لعصر يظهر أمامهم زمانا أمريكيا له سلطانه، وله أحكامه!

وكذلك توقف العرب عرايا أمام المرايا للبِحث عن العيوب والدنوب: وغاية أملهم صنع مثال لما يتصور بعضهم أن الولايات المتحدة تريد أن تراه فيهم - وهم يتقدمون إلى طلب قبولها ورضاها.

وقد بادر أصحاب ذلك الأمل بإصرار، فأزالوا ما ظنوه تشوها هنا أو ترهلا هناك، وأصلحوا بالحقن ما رأوه غائرا من حفر

الزمان، وعالجوا بالجراحة أنوفا وشضاها حتى تصبح أكثر اتساقاً، أو أكثر اعتلاء، ورفعوا جفونا وشفطوا بطونا، وجربوا بالأدوية والمساحيق والعطور مما عرفوه -أو لم يعرفوه - لكي يؤثروا ويأسروا، ويالغ الشطار منهم حتى وصلوا إلى حد تغيير الأنساب وإنكار الأصول ليعرضوا أصولا مختلفة بعد أن هيأوا الأسباب لحاضر مغايرا - ووصل بهم الأمر إلى حد إطلاق النارعلي مراحل من التاريخ العربي، لكي تبين صورتهم المرسومة المستجدة دون خلفيات تشوش على حسنها، وقد ظنوا أن ما صنعوه - سوف يعجب العين الأمريكية ويخطف قلبها.

حضرات السيدات والسادة

إن المرب أضافوا المال إلى الجمال حين رأوا وضع معظم استثماراتهم المادية والإنسانية، الإقليمية والعالمية، تحت تصرف الولايات المتحدة ورهن أمرها، وظلوا صابرين على رأسمالهم المادي وأرصدتهم الإنسانية أكثر من ثلاثين سنة،

في ختام دورة مكثفة عن «سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط» نظمتها «مؤسسة هيكل للصحافة العربية» وحاضر فيها البروفيسور ستيفن والت Stephen Walt أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفارد، ألقى الأكاديمي الأمريكي المرموق محاضرة عن «جماعات الضغط الاسرائيلية في الولايات المتحدة» وهي المسألة التي كانت موضوعا لمقال اشترك في كتابته مع منظر العلاقات الدولية الشهير وزميله السابق في جامعة شيكاغو جون ميرشايمر John J. Mearsheimer وأثار جدلا واسعا عند نشره في الدورية الرصينة London Review of Book (مارس ۲۰۰٦) قبل أن يصدر في كتاب احتل مكانا بارزا على قائمة New York Times للكتب الأكثر توزيعا.

ترحيبا بضيفه ألقى الأستاذ هيكل كلمة «قصيرة» سبقت محاضرة «والت» في الجامعة الأمريكية بالقاهرة (٢٩ مايو الماضي) تحدث فيها عن السؤال الحائر الذي من شأنه أن يستدعي بالضرورة .. «السؤال الأهم». «وجهات نظر» تنشر هنا الكلمة.. والمحاضرة.

لم يدققوا خلالها ولم يحاسبوا، وعندما جاءت لحظة حقيقية أمام الكنيست الإسرائيلي، وفي ذكري نكبة فلسطين يوم الرابع عشر من هذا الشهر (مايو ۲۰۰۸)، اكتشف العرب أن استثماراتهم السياسية والدولية - المعنوية والمادية - نضدت، وأن حسابهم لدى الولايات المتحدة مدين -مكشوف، وعليهم تسوية عجزه والسداد من الجسد الحي للأوطان إذا لزم، وإلا عرضوا أنفسهم للملاحقة ويعدها العقابا

حضرات السيدات والسادة

قد ألاحظ بداعي الإنصاف وفي شبه هامش على الكلام - أننا بدأنا بعد طول الانتظار والصبر نسمع من داخل دوائر العلم والثقافة - أصواتا هامسة في الولايات المتحدة - تطرح تساؤلات عن موجبات هذا الانحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل، وتحذر من أضراره على مستقبل المصالح الأمريكية **في الشرق الأوسط وعلى سلام هذه المنطقة،** وحتى على مستقبل إسرائيل ذاتها - إلا أن هذه الأصوات لأزالت عند درجة التمتمة الخاهنة، إذا قورنت بدوى ذلك الهدير الصاخب المؤيد لإسرائيل، حتى وإن بان لنا أن بعض الضوضاء ضجة جوفاء بالتصنع، فارغة من الصدق!

حضرات السيدات والسادة

إن ذلك كله مما اطلت فيه - أو اختصرت يضاعف من أهمية السؤال وخطره، وإذا كنا حتى هذه اللحظة لم نعثر على رد مقنع على سؤال ملح، فلعلنا في هذه القاعة الليلة نصادف مفتاحا يستطيع أن يدور في قفل تراكم عليه الصدأ، فضيفنا هذه الليلة واحد من أبرز أساتذة العلوم السياسية في جامعة «هارفارد» الدكتور «ستيفن والت»، وهو رجل صاحب علم وخبرة، وأهم من ذلك صاحب رؤية، وكذلك أترك له هذه المنصة، آملا أن نسمع صوت ،تكة ، - ولو خافتة - نعرف معها أن المضتاح يمكن أن يدور، وأن القفل الحديدي قابل لأن يلين، وأن تلك علامة على أن السؤال له جواب. بقي أن أسجل للأمانة أن هذا السؤال الحائر لدينا يستدعى قبله - وليس بعده - سؤالا أهم من الانحياز أو الاستقامة الأمريكية، وذلك هو سؤال المستقبل العربي، وهو مما لا يحق لنا الطلب من صديق - مهما كان علمه -مفتاحا لقفله، لأن جوابه في عهدة ومسئولية أصحاب المستقبل العربي -إرادتهم وقدرتهم - هم وليس غيرهم. وشكرا لكم. 🎕

و جدهات نصلر ۲۰

## إن النفوذ الإسرائيلي لم يكن أمراً جيداً أبداً بالنسبة للولايات المتحدة ولا بالنسبة للولايات المتحدة





🖀 🛣 أتحدث إليكم عن السياسة

الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط،

ويشكل خاص عن دور ما يسمى باللوبي الإسرائيلي. وأريد أن أبدأ بأن أشرح قليلا ما هو اللوبي الإسرائيلي، والأهم من ذلك ما ليس هو اللوبي الإسرائيلي، ولماذا يعد ذلك موضوعا مثيرا للجدل. إن هذه المناقشة برمتها كانت تحدث في الظل خلال عديد من القرون من العداء للسامية، ويشكل أساسي في أوروبا. وكان جزء من ذلك نظريات المؤامرة الغريبة، مثل «بروتوكولات حكماء صهيون»، ومثل هذه الأشياء التي تصور وجود مؤامرة يهودية كبيرة للسيطرة على العالم أو السيطرة على البلاد الأخرى. هناك كتب وصحف تكرر هذه الأشياء. ويمكنك حتى أن تجد إشارات لهذا النوع من نيظريات المؤامرة في مواثيق منظمات عدة. وأريد أن أوضح منذ البداية أن ذلك ليس هو الموضوع الذي سوف اتحدث عنه. فأنا لا أومن بحقيقة نظريات المؤامرة تلك. المسألة أن اللوبي الإسرائيلي ليس نوعاً من المكيدة أو المؤامرة للسيطرة على السياسة الخارجية الأمريكية. أقول باختصار أنه مجرد جماعة مصالح، مثله مثل عديد من جماعات المصالح الأخرى في الولايات المتحدة. لذلك إذا كنتم قد جئتم إلى هنا كي تستمعوا إلى شخص ما يندد بنوع من نظريات المؤامرة الكبرى السرية، فسوف تصابون بخيبة أمل. غير أنني مع ذلك سوف أطرح أن اللوبي الإسرائيلي نافذ في الولايات المتحدة، وله تأثير عميق على سياستنا الخارجية في الشرق الأوسط بشكل خاص، وأن هذا النفوذ لم يكن أمراً جيداً بالنسبة للولايات المتحدة، ولا لبلاد أخرى في الشرق الأوسط، ولا لإسرائيل أيضاً. مرة أخرى، لا توجد مؤامرة هنا، بل مجرد جماعة مصالح مؤثرة، لها سياسات أعتقد أنها خاطئة. ولعل السبب الأساسي أنني وشريكي كتبنا مقالنا الأصلي وكتابنا، هو أننا شعرنا أن هذا الموضوع لم تتم مناقشته بشكل

#### سينيفن والسسان



بالقاء بعض الضوء على الموضوع، وأن نقوم بمناقشة حقيقية في الولايات المتحدة حول ما يحدث في المنطقة. ومن ثم، فسوف أتحدث قليلاً حول علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل ثم أصف ما هو اللوبي الإسرائيلي، ثم كيف كان مؤشراً في السياسة الأمريكية خلال الأعوام الأخيرة. دعوني أتحدث قليلاً في البداية حول علاقة أمريكا بإسرائيل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين ذات مرة أن الدعم الأمريكي لإسرائيل ليس له مثيل في التاريخ الحديث. وماقاله كان صحيحاً. فإسرائيل هي المتلقى الأكبر للمساعدات الاقتصادية والعسكرية. وهي تبلغ نحو ٥٠٠ دولار في السنة لكل مواطن إسرائيلي، وذلك بالرغم من أن إسرائيل لم تعد بلدا فقيراً. فإسرائيل ترتيبها الـ ٢٩ بين دول العالم من حيث متوسط دخل الفرد. والأهم من ذلك أن إسرائيل تتلقى هذه المساعدات حتى عندما تفعل أشياء تعارضها الولايات المتحدة، مثل بناء المستوطنات في الضفة الغربية. تتلقى إسرائيل دعما دبلوماسيا متواصلا من الولايات المتحدة، والأخيرة من جانبها تأخذ جانب إسرائيل في النزاعات الإقليمية طوال الوقت تقريباً. ولا يتم انتقاد إسرائيل أبدا تقريباً من جانب المسئولين الأمريكيين وبالتأكيد لا تنتقد من جانب أي شخص يأمل في تولى منصب رفيع في الولايات المتحدة. عليك فقط أن تنظر إلى حملة الرئاسة الأمريكية الراهنة، حيث إن المرشحين

الثلاثة الباقين، (أصبحوا الأن اثنين فقط هما جون ماكين وباراك أوباما) وكل المرشحين الأخرين أيضا، ساروا خطوات طویلة کی یبینوا إلی أي حد هم مخلصون بشكل شخصى لإسرائيل. والسؤال هو لماذا؟ الأن الإجابة المعتادة التى يمكنك أن تسمعها في الولايات المتحدة، هي أن إسرائيل تمثل أصلا استراتيجيا حيويا بالنسبة للولايات المتحدة، أو أن إسرائيل هي دولة ديمقراطية تتبنى نفس القيم الأمريكية. لكنك لو نظرت عن قرب إلى هاتين المقولتين، فإنهما لا تستطيعان أن تفسرا لماذا نقدم كل هذه المساعدات، ولماذا نقدمها بطريقة غير مشروطة إلى هذا الحد.



ريما كانت إسرائيل أصلاً استراتيجياً بالنسبة للولايات المتحدة خلال الحرب الباردة قد انتهت. وتستفيد الولايات المتحدة بالفعل من بعض أشكال التعاون مع إسرائيل، لكن في مقابل ذلك، فإن إعطاء إسرائيل لكن دعماً غير مشروط، لا يجعل الولايات المتحدة أكثر شعبية في العالم، ولا يجعل المواطنين الأمريكيين أكثر أمناً يجعل المواطنين الأمريكيين أكثر أمناً خارج الولايات المتحدة. ففي المقابل، فإن التمتع بعلاقات خاصة مع إسرائيل هو في الواقع خصم استراتيجي بالنسبة في الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بالزعم للولايات المتحدة. وفيما يتعلق بالزعم للولايات المتحدة. وفيما يتعلق بالزعم

بأن إسرائيل دولة ديمقراطية تتبنى نفس القيم الأمريكية، فنعم، إسرائيل هي دولة ديمقراطية، لكن هناك كثيرا من الدول الديمقراطية في العالم، ولا تحظى أيضاً بمثل هذا الدعم، أو بمثل هذه الصلات الوثيقة. إضافة إلى ذلك، فإن طريقة تعامل إسرائيل مع أقليتها العربية، المواطنين العرب، ويشكل خاص الرعايا الفلسطينيين، هي بالتأكيد تتناقض مع القيم الأمريكية، ومبادئ حقوق الإنسان الدولية. أعتقد أنه من الواضح من التاريخ الحديث، بما فيه التاريخ الذي كتبه مؤرخون إسرائيليون، أن كملا الجانبين الإسرائيلي والضلسطيني ارتكب أعمالاً قاسية في حق الآخر، وإنه من الصعب أن نجادل بأن الولايات المتحدة يجب أن تعطى إسرائيل قدراً كبيراً من المساعدة، لأن سلوكها أفضل كثيراً من أي طرف آخر. ورغم أنى لا أقول أن سلوك إسرائيل هو أسوأ من سلوك كافة الأطراف الأخرى، إلا أنه ليس أفضل بدرجة كبيرة يمكن أن تفسر مثل هذا الدعم الأمريكي، إذا كيف يمكن تفسير ذلك؟ طرحنا في كتابنا أن السبب الأساسي هو النفوذ السياسي للوبي الإسرائيلي، اللوبي الإسرائيلي هو تحالف فضفاض من الجماعات والأفراد الذين يعملون بشكل صريح في النظام السياسي الأمريكي من أجل دعم العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. في الولايات المتحدة، تقع جماعات المصالح في مركز عمل السياسة الأمريكية. وكان ذلك صحيحاً منذ نشأة الولايات المتحدة. ذلك أن الدستور الأمريكي يكفل حرية التجمع، ويمكن للناس أن يشكلوا جماعات ومنظمات بهدف إقناع السياسيين بعمل ما يريدون. ويمكن لهذه الجماعات عمل أشياء كثيرة للتأثير على السياسيين، يمكنها إعطاء المال للمرشحين للمناصب؛ ويمكنها جعل أفراد يكتبون مقالات وكتبا مؤيدة توجهات نظرها: يمكنها محاولة الضغط على وسائل الإعلام، مما يجعل الصحف والراديو والتليفزيون تقدم معلومات تدعم قضيتها. والعديد من جماعات المصالح تقوم بدلك في الولايات المتحدة، وهو والمركب المركب المركب

ترجِمة: غادة طنطاوي

مفتوح، خاصة في الولايات المتحدة، وأنه

حان الوقت كي نفتح النافذة، ونسمح

الولايات المتحدة على مصالح اقتصادية، مثل جماعات العمال أو المزارعين أو الشركات أو الأطباء أو المحامين. وأولئك يشكلون منظمات تدافع عن مصالحهم. تعبر جماعات أخرى عن الأصول العرقية. ومن ثم فلدينا أمريكيون أيرلنديون يريدون من الولايات المتحدة أن تساند أيرلندا، أو أمريكيون هنود، يريدون أن تقيم الولايات المتحدة علاقة وثيقة مع الهند. ويرجع ذلك إلى أن الولايات المتحدة لديها مواطنون من كل أنحاء العالم، وكثير من هؤلاء مازالت لديهم مشاعر هوية تجاه بلد بعينه، ويعملون بشكل مفتوح داخل النظام السياسي الأمريكي لتشجيع ذلك. وهذا بشكل أساسي هو ما يسمعي إليه اللوبي الإسرائيلي. عندما أشير إلى اللوبي وأقول أنه تحالف منظمات، فهو يتضمن جماعات مبثل أيياك (لجنة الشثون العامة الأمريكية الإسرائيلية) American . Israeli Public Affairs Committee رابطة ضد التشهير Anti-defamation League ، والجماعات المسيحية مثل «المسيحيون المتحدون من أجل إسرائيل» وهي منظمة مسيحية إنجيلية. ومراكز الأبحاث مثل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدني، وهو يضع مقالات وكتبا تدعم جوانب مختلفة للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، إضافة إلى مجلات ومطبوعات مثل Weekly Standard او New Republic واللتين تتخذان مواقف مؤيدة لإسرائيل بشكل متواصل. إذا اللوبي الإسرائيلي لديه العديد من المكونات المختلفة، والأمر المحوري هو أن كبلاً من هذه المكونات يعمل بنشاط في النظام السياسي أوالمجتمع الأمريكي لأجل دعم هذه العلاقة الخاصة. إنه ليس منظمة مركزية، والمجموعات المتعددة التي تكون اللوبى الإسرائيلي لا تتفق فيما بينها في كل الأمور. إنها بالتأكيد لا تعبر عن نوع من المؤامرة. مرة أخرى، هي مجرد جماعة مصالح مؤثرة، تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها الجماعات

أمريكا. تقوم بعض جماعات المصالح في

وأخيرا، وهذه مسألة مهمة جدا، إن اللوبي الإسرائيلي ليس مرادها للسكان الأمريكيين اليهود. هناك نحو ٢٥٪ من اليهود الأمريكيين لا يبدون اهتماما كبيرا بإسرائيل بأى شكل من الأشكال. العديد من اليهود الأمريكيين الأخرين لا يسعمون المواقف التي تدعمها

المنظمات الأساسية في اللوبي الإسرائيلي. كما أن بعض الجماعات التي تعمل لصالح إسرائيل في الولايات المتحدة مشل «المسيحيون الصهاينة»، ليست جماعات يهودية. لكن اللوبي يتم تعريفه بواسطة اجنسدته السياسية، لا بواسطة الانتماء الديني أو العرقي.



إذا كيف يعمل اللوبي الإسرائيلي؟ كما قلت في السابق، جماعات المصالح هي مسألة مركزية في الحياة السياسية الأمريكية. وفي الولايات المتحدة، فإن المجموعات الصغيرة نسبياً، ولها أجندة مركزية، لها موضوع واحد تهتم به، عادة ما يكون لديها تأثير أعلى من حجمهم، لأنها تهتم بدرجة كبيرة بهذا الأمر، ويستطيع السياسيون أن يحصلوا على دعمهم إذا ساروا معهم. هناك مثل جيد على ذلك، هو لوبى المزارعين في الولايات المتحدة. المزارعون يمثلون ٢٪ من السكان الأمريكيين الآن، ولكنه في كل عام، يصوت الكونجرس بالموافقة على تخصيص مليارات الدولارات كمساعدات للمزارعين، لأن المزارعين منظمون للغاية ولهم نفوذ كبير في واشنطن. اللوبي الإسرائيلي يسيرفي طريقين أساسيين، هما نفس الطريقين اللذين تسير فيهما جماعات الضغط الأخرى. أولا، يحاول أن يجمل السياسيين المتعاطفين مع

مناصب مهمة في الحكومة، ثم يحاول إعطاءهم حافزا واضحا للقيام بما يريده اللوبي. وإذا أخذنا مثال أيباك، والتي ريما تعد المنظمة الأهم في اللوبي الإسرائيلي، إنها منظمة تبلغ ميزانيتها السنوية نحوه مليون دولار، وهي نشيطة جداً في واشنطن، ويشكل خاص في الكونجرس، تساعد في صياغة مشروعات القوائين، وتقديم معلومات الأعضاء الكونجرس، وبالرغم من أن أيباك لا تمنح الأموال للأفراد الذين تعطى المبلغ المالي الأكبر. أريد أيضا أن

وجهة نظره يُنتخبون أو يعينون في

أوضح أن اللوبى لا يسيطر على كل

الانتخابات، فلا يضور طوال الوقت

الأشخاص الذين يفضلهم اللوبي. لكن

كل عضو كونجرس، وكل سيناتور، وقطعاً

كل مرشح لمنصب الرئيس، يعلم أنه إذا

اتخذ موقفا نقديا تجاه إسرائيل، فإن

فرصه في الفوز تكون قليلة بشكل كبير.

وذلك يفسر لماذا قال بيل كلينتون، حينما

كان رئيساً أن أيباك كانت أفضل من أي

طرف آخر يمارس الضغط في واشنطن.

نيوت جينجريتش، وهو عضو كونجرس

ذو نضود، ولم يتضق كثيرا مع كلينتون، قال

إن أيباك كانت أكثر جماعات المسالح

العامة تأشيراً في الكون، قال عضو

الكونجرس السابق لي هاملتون، الذي

ظل يخدم في الكونجرس لأربعة وثلاثين

عدد من المنظمات المسيحية الإنجيلية.

كان ما سبق هو الاستراتيجية الأولى.

الاستراتيجية الثانية تقوم على محاولة

تشكيل الجدل العام في الولايات المتحدة،

حتى يصبح معظم الأمريكيين يرون

إسرائيل بشكل إيجابي. ويميل الاتجاه

العام في الإعلام الأمريكي لأن يكون

مؤيداً للغاية لإسرائيل، خاصة فيما

يتعلق بالتعليقات الافتتاحية، وكتاب

الأعمدة. وإذا ما قارنتم التغطية في

الولايات المتحدة، بالتغطية في بلدان

أوروبية، أو حتى بالتغطية في إسرائيل

نفسها، سوف تجدون أن هناك مجالاً

أضيق لتعدد وجهات النظر في الولايات

المتحدة. وإذا نظرتم على سبيل المثال إلى

كتاب الأعمدة في الولايات المتحدة، في

النيويورك تايمز New York Times، أو

الواشنطن بوست Washington Post، أو

شيكاغو تريبيون Chicago Tribune شيكاغو

يوجد احد يتشابه ولوبدرجة ضعيفة مع

أكيفا ألدر، أو جيديان ليفي أو رامايرا

يخوضون الانتخابات، فإنها تسأل أي فرد يريد أن يرشح نفسه في الكونجرس عن موقفه في قضية الشرق الأوسط، ويعمل ذلك على توجيه المنظمات الأخرى المساهمة في الحملات، بشأن من تعطيه المال في الانتخابات. في الولايات المتحدة تسمى هذه المنظمات، لجان العمل السياسي، وهي منظمات جمع أموال، تقوم بجمع الأموال للسياسيين. ومنذ ١٩٩٢، أعطت لجان العمل السياسي الموالية لإسرائيل أكثر من ٥٥ مليون دولار لأشخاص مختلفين خاضوا الانتخابات في الولايات المتحدة. وبالمقارنة مع ذلك، فإن لجان العمل السياسي للعرب الأمريكيين، والتي تعد قليلة، قدمت نحو ٨٠٠ الف دولار، في نفس الضترة. إذا فهناك ٥٥ مليون دولار على جانب و٨٠٠ ألف دولار على الجانب الآخر. ويمكنكم أن تدركوا لماذا يميل السياسيون لأن يكونوا أكثر حساسية تجاه الجماعة التي

عاماً، إنه لا توجد جماعة تناظر أيباك، فهي تشكل مرتبة في حد ذاتها. وقال السيناتور السابق فريتس هارلنجز عندما كان يتقاعد، أنك لا يمكنك أن تتبنى سياسة تجاه إسرائيل سوى ما تعطيه لك أيباك هنا. وهذا ما يفسرقول رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولرت في ٢٠٠٦ شكراً لله أن لدينا أيباك، السند والصديق الأعظم لنا في العالم بأكمله. وريما أضيف أنه أمر مفاجئ أن مقالنا وكتابنا كانا يعتبران مشيرين للجدل، بالنظرإلى أننا فقط كنا نبحث في موضوع أقره بالفعل صراحة سياسيون كثيرون في الحربين السياسيين الكبيرين، وأريد أن أذكركم مرة أخرى أن الأمرلا يقتصرعلي أيباك حيث يوجد عدد من المنظمات والجماعات بما فيها





إن اللوبي الإسـرائيلي ليس مسرادها للسسكان الأمريكسيين اليهسود. هناك نحوه ٧٠ من اليهود الأمريكيين لا يبسدون اهتمساما كبيسرا بإسسرائيل بأى شكل من الأشكال



العبدد ۱۱۶ ـ يولينة ۲۰۰۸ م

هاس، الذين يكتبون جميعاً لصحيفة هاآرتس في إسرائيل.

مرة أخرى، وجهة نظرى ليست المسألة أن الأشخاص الذين ينتقدون السياسة الإسرائيلية مثل أكيفا ألدرأو جيديان ليفي يتخذون موقفا صحيحا طوال الوقت، وأن المعلقين الموالين لإسرائيل دائما مخطئون. ولكن المسألة أن أصواتا مثل ألدر وليفي تكون غائبة إلى حد كبير في الولايات المتحدة، فلا يوجد حقا نظير لهم هناك. والأبعد من ذلك، أنه رغم أن التغطية في الولايات المتحدة تميل إلى تأييد إسرائيل، فإن جماعات اللوبي تراقب ما يتم نشره، وماذا تبشه محطات الإذاعة والتليفريون، وتمارس ضغوطاً على هذه المؤسسات إذا ما قاموا بعمل أي شيء ينتقد إسرائيل. ومن ثم فعندما نشر جيمي كارتر كتابه «فلسطين .. سلام لا أبارتيد، قامت رابطة ضد التشهير بنشر إعلان على نطاق الولايات المتحدة كلها يتضمن أرقام تليفونات الناشرين، ودعت الناس الذي رأوا الإعلان أن يتحدثوا إلى الناشر ويعربوا عن شكواهم، وبشكل مماثل، عندما بثت السي إن إن مسلسلا من ثلاثة أجزاء للمقارنة بين الأصولية المسيحية والإسلامية واليهودية، قام مؤتمر رؤساء المنظمات الأمريكية اليهودية الكبرى بحث اعضائه على تناول هذا الموضوع مع أي شركة اشترت وقتا إعلانيا في السي إن إن. وكان الهدف من ذلك منع السي إن إن من القيام بعمل من هذا القبيل في المستقبل. وأخيرا، كما يعلم أغلبكم، عادة ما تتضمن الجهود لخنق الانتقاد للسياسة الإسرائيلية اتهام الناقدين بمعاداة السامية. لذلك فإن مارتن بيريتس، محرر نيو ريبابليك New Republic كتب أن جيمي كارتر سوف يذهب إلى قاع التاريخ باعتباره كارها لليهود، وكتبت صحيفة أخرى موالية لإسرائيل أن كارتر بالفعل متعاطف مع مجرمي الحرب، ويشكل مماثل، فإنه خلال حرب ٢٠٠٦ في لبنان عندما سجلت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان التي تحظي باحترام كبير ولا تتبع لأى حزب، جرائم الحرب الإسرائيلية، فإن مدير هيومان رايتس ووتش، ويدعى كينيث روث، تم تلويث سمعته بشكل متكرر باعتباره معاديا للسامية، بالرغم من كون روث يهوديا بالفعل، وكون والده لاجنا هاريا من النازيين الألمان. وكما قد تتوقعون، فإن الاتهامات بمعاداة السامية هي تهمة

مشتركة وجهت لي ولشريكي في تأليف الكتاب، رغم أنه لا يوجد أدنى دليل يدعم هذا الاتهام. وبالطبع فإن السبب الأساسي وراء استنخيدام بيعيض الجسماعات والأفسراد فسي السلوبسي الإسرائيلي لهذا الاتهام، هو أن القضية التي يدافعون عنها هي ضعيفة للغاية، ولا أعنى قضية وجود إسرائيل، والتي أدعمها، ويدعمها شريكي، ولكن قضية منح أمريكا إسرائيل مساعدات غير مشروطة. ونظراً لأن هذه القضية ضعيفة جدا، فيجب عليهم أن يحاولوا تشويه، أو إسكات، أو نضى المصداقية عن أي شخص يجرؤ على وضع الأمر رهن المساءلة، حتى أفراد يتمتعون بدرجة عالية من اللياقة مثل جيمي كارتر أو الأسقف ديرموند توتو الحاصل على جائزة نوبل للسلام، الذي واجه اتهامات مثيلة. نتيجة ذلك هي أن الجدل الجاد داخل الولايات المتحدة حول العلاقة بين أمريكا وإسرائيل كان محدوداً للغاية، خاصة في الكونجرس، حتى في اللحظة التي بات فيها واضحا لكل شخص تقريب أن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط قد سارت بشكل سيئ بالتأكيد.



والآن السؤال هو هل نضوذ اللوبي أمر إيجابي أم سلبي؟ وسوف أفحص ذلك بشكل مختصر للغاية عبر الحديث

عن موضوعين، الأول هو القرار الأمريكي بفزو العراق عام ٢٠٠٣، ثم ثانيا، سوف أتحدث قليلاً حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وسوف أطرح في الحالتين أن اللوبي الإسرائيلي كان له أشرسيئ بالنسبة للولايات المتحدة، وكذلك بالنسبة لدول أخرى في الشرق الأوسط بما في ذلك إسرائيل نفسها. دعوني أبدأ بالعراق. لوكان اللوبي الإسرائيلي أقل نفوذا، كان احتمال غزو الولايات المتحدة للعراق في ٢٠٠٣ سيضحى أقل بكثير. أرجو أن تلاحظوا أنى لا أقول أن اللوبي يتحمل المسئولية وحده عن الحرب. لكنى أجادل بأن اللوبي لعب دوراً رئيسيا في حدوث الحرب، رغم أنه لم يكن السبب الوحيد. في الولايات المتحدة، فإن الجماعة الوحيدة التي كانت تدفع بقوة في اتجاه الحرب على العراق كانت جماعة المحافظيين الجدد الموالية لإسرائيل، والذين يحظون بالفعل بدعم جماعات عديدة في اللوبي. المحافظون الجدد هم جزء من اللوبي الإسرائيلي رغم أنهم ليسوا كل اللوبي. في واقع الأمر، فإن فكرة غزو العراق برمتها بدأت مع المحافظين الجدد في منتصف التسعينيات، وكانوا حقا وحيدين في الدفاع عن هذه السياسة. ومن المهم أن ندرك أنهم فشلوا في إقناع الرئيس كلينتون في استخدام القوة العسكرية للإطاحة بصدام حسين. كما أنهم أيضا لم يتمكنوا من إقناع الرئيس بوش ولا نائب الرئيس تشيني خلال الأشهر





جماعات اللوبي تراقب ما يتم نشره، وماذا تبشه محطات الإذاعة والتليفزيون، وتمارس ضفوطاً على هذه المؤسسات إذا ما قاموا بعمسل أىشىء ينتقد إسرائيل



سبتمبر، والتي ساعدت المحافظين الجدد على إقناع بوش وتشيني بأن تحقيق التغيير الإقليمي عبر البدء بمهاجمة العراق، هو فكرة جيدة. وبالمناسبة فإنه تجدر الإشارة أيضا إلى ان القادة الإسرائيليين كانوا في الحقيقة متشككين في البداية بشأن جدوى فكرة مهاجمة العراق، حيث إنهم أرادوا من الولايات المتحدة أن تركز اهتمامها على إيران وليس العراق. ويمجرد أن أقنعتهم الإدارة الأمريكية بأنها ستبدأ بالعراق أولا ثم تولى انتباهها إلى إيران، ساندت الحكومة الإسرائيلية الحرب على العراق، وسأعد عدد من المستولين الإسرائيليين الأساسيين في تسويق الحرب هنا في الولايات المتحدة. كما أن عددا من المنظمات الأساسية في اللوبي الإسرائيلي ساعدت في إقناع الشعب الأمريكي بأنها فكرة جيدة أيضا. في خريف ۲۰۰۲، صوت موثمر رؤساء المنظمات اليهودية والمجلس اليهودي للشئون العامة لدعم الحرب على العراق كملجأ أخير. كتب زاكرمان رئيس محجلس الحرؤساء العديد من الافتتاحيات والمقالات التي تدعو إلى الحرب. نشرت الصحيفة التابعة لأيباك ، Near East Report والنتى تسمى العديد من المقالات في العام السابق على الحرب والتي تؤكد على الخطر الذي يمثله العراق، والحاجة إلى القيام بشيء إزاء صدام حسين. وفي يناير ۲۰۰۳، صرح رئيس أيباك هوارد كور للنيويورك صن New York Sun بأن أحد النجاحات التي حققتها أيباك، خلال العام السابق هو الضغط القوى على الكونجرس من أجل الموافقة على استخدام القوة تجاه العراق. لكني أريد أن اؤكد على ثلاثة أمور مهمة هنا الأول أن الحرب على العراق لم تكن لتعبر عن النضود اليهودي في الولايات المتحدة. إذا نظرت إلى استطلاعات الرأى في الولايات المتحدة، كان اليهود الأمريكيون أقل دعما للحرب على العراق بمقدار ١٠٪ عن الشعب الأمريكي ككل، فلم تكن المسألة نضوذ اليهود، ولكن نضود اللوبي. واللوبى بمن فيه المحافظون الجدد يتضمن يهودا ومسيحيين. وكما أكدنا في كتابنا، فإن منظمات اللوبي عادة ما تكون منفصلة عن السكان الأمريكيين الأوسع بمن فيهم اليهود الأمريكيون. المسألة الثانية المريكيون.

الثمانية الأولى لهما في المنصب. ثم

جاءت همجمات الحادى عشر من

التي أود التأكيد عليها هي أن اللوبي ليس ناهذا بشكل تام، ولم يسبب الحرب في حد ذاته. كما قلت في السابق، هم لم يتمكنوا من جعل كلينتون ولا بوش يذهبان للحرب قبل الحادي عشر من سبتمبر. ومن ثم، لو كانت هجمات الحادي عشر من سبتمبر لم تحدث، ما كنت أعتقد أن الولايات المتحدة ستكون في العراق اليوم. ثالثاً، المحافظون الجدد، والجماعات الأخرى في اللوبي لم تدفع في اتجاد الحرب لأنها كانت تعتقد أنها ستكون أمرا جيدا بالنسبة لإسرائيل، لكن سيئة بالنسبة للولايات المتحدة. فقد اعتقدوا بالفعل أنها ستكون أمرا جيدا بالنسبة للولايات المتحدة، وإسرائيل والبلدان الأخرى في الشرق الأوسط، وقد كانوا مخطئين. فضي واقع الأمر، كانت الحرب بمثابة كارثة بالنسبة للولايات المتحدة، لكنها لم تكن امرا جيدا بالنسبة لإسرائيل أيضاً. لأنه من هو الفائز الأكبر حتى الأن من الحرب على العراق؟ إنه إيران التي لم تعبد تواجه عدوا في العراق، كما أنها ترى نفوذها ينمو بشكل هاثق. مرة أخرى، كانوا مخطئين إلى درجة مأساوية، ولكن ذلك كان يرجع فقط إلى أن الذهاب إلى الحرب في العبراق كان فكرة سبيئة من البداية



والأن دعوني أقول كلمتين بشأن السياسة الأمريكية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ثم أختتم بما أرى أننا يجب أن نفعله كبديل عن النهج الحالي، لو كان اللوبي أقل نضوداً أو كان يدعم حزمة مختلفة من السياسات، لكانت الولايات المتحدة ستستخدم نفوذها لإعاقة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومناطق أخرى ومنح الفلسطينيين دولة قابلة للحياة. بدلاً من ذلك بالطبع، نحن ندعم سياسة الاستيطان ونعطى إسرائيل تأييدا غير مشروط، ولكانت السياسة الرسمية لكل رئيس أمريكي منذ ليندون جوئسون هي معارضة بناء المستوطنات. وكل رئيس قدم طلبات متكررة لإشرائيل لوقف المستوطنات. لكن لم يمارس أي رئيس أمريكي ضغطا كبيرا على إسرائيل للتوقف عن بناء المستوطنات، أو هدد بتعليق المساعدات الأمريكية إذا لم تتوقف إسرائيل عن

عملية الاستيطان. إن هذه السياسة ليست جيدة بالنسبة للولايات المتحدة. إن هذا الدمج بين استعمار إسرائيل للأراضي الفلسطينية والدعم الأمريكي لذلك قد أغضب ملايين البشرفي العالمين العربي والإسلامي، ومثلا واحدا من المصادر الأساسية لمشكلة الإرهاب التي نواجهها اليوم. إن ذلك ليس المصدر الوحيد للإرهاب، لكنه أحد مصادره المهمة. ومن دواعي السخرية أن هذا الوضع كان ضارا لإسرائيل بدرجة عميقة، حيث يدرك العديد من الإسرائيليين الآن أن سياسة استيطان الضفة الغربية كانت بمثابة كارثة بالنسبة لإسرائيل. فقد أدت هذه السياسة إلى تشدد السكان الفلسطينيين، وكلفت إسرائيل مليارات الدولارات وآلاف الأرواح، بل إنها خلقت إمكانية لأن يصبح السكان اليهود في إسرائيل أقلية يوماً ما في الأرض التي تسيطر عليها إسرائيل. كانت الولايات المتحدة ستصبح صديقا أفضل بالنسبة لإسرائيل نو كنا قد استخدمنا نفوذنا لوقف ذلك. لكن أياً من الرؤساء الأمريكيين لم يكن راغباً في القيام بذلك، لأن أيا من الرؤساء الأمريكيين لم يكن راغبا في دفع الثمن السياسي الذي يتضمنه مثل هذا التغيير. إن فكرتى هنا هي أن الولايات المتحدة لم تتصرف باعتبارها حليفا طيبا عندما سمحت للاحتلال لأن يستمر. والسبب الرئيسي في أننا لم نغير سياستنا هو تأثير اللوبي. لا يصب هذا الموضع في

مصلحة أي طرف، كما أنه يتناقض بشكل جوهرى مع أحد المفاهيم المقبولة بدرجة واسعة حول العدالة واللياقة. تخيلوا للحظة أنه تم عكس الأدوار، وكانت هناك دولة فلسطينية قوية تأخذ الأرض من السكان اليهود في فلسطين، وتقوم بانتظام بإنكار حقوقهم السياسية. بلاشك كانت ستكون هناك عاصفة من الاحتجاج في الولايات المتحدة وأوروبا، وكانت ستكون هناك دعوات للقوى الكبرى للتدخل. وكانت ستتم ممارسة ضغوط ضخمة على هذه الدولة الفلسطينية، حتى توقف سياساتها وتعطى اليهود بداخلها دولة خاصة بهم. لكن عندما تحتل إسرائيل الضفة الغربية، وتحول غزة إلى سجن كبير مفتوح، فإن الولايات المتحدة لم تمتنع فقط عن الاحتجاج، بل إنها تستمر في مد إسرائيل بالمال والسلاح والدعم الدبلوماسي. ومرة ثانية، إن معظم الأمريكيين لا يقدمون الكثير بالطريقة التي ينتقدون خلالها إسرائيل، بالرغم من أن الأمريكيين يحبون أن يروا أنفسهم مجتمعا اخلاقيا للغاية وأنهم منارة الضوء في عالم مظلم وأكثر قسوة. غير أن في هذه الحالة كانت السياسة الأمريكية خاطئة، وأنا أشعر بالقلق من أن التاريخ سيصدر حكماً قاسيا على بلدى يوما ما بسبب الدور الذي نقوم به في هذه القضية المأساوية. كيف يمكن أن تتصرف بطريقة مختلفة؟ فقط سأتناول سريعا قليلا من النقاط حول ما يمكن أن نسير به من هنا . يجب على



الدمج بين استعمار إسرائيل للأراضي الفلسطينية والدعم الأمريكي لذلك، قد أغضب ملايين البشر في العالمين العربي والإسلامي، ومثلا واحداً من المصادر الأساسية لمشكلة الإرهماب التمي نواجهها اليوم



الولايات المتحدة أن تعامل إسرائيل باعتبارها دولة عادية لا باعتبارها الولاية الواحدة والخمسين. إسرائيل هي دولة عمرها ٦٠ عاما، ولديها علاقات ديلوماسية مع كافة دول العالم تقريبا، وهى دولة تتجه نحو الرفاهة بشكل متصاعد، فيجب أن نعامل إسرائيل بنفس الطريقة التى نعامل بها الديمقراطيات الأخرى، مثل انجلترا أو فرنسا أو الهند أو اليابان. فيجب أن ندعم هذه الدول عندما تقوم بأشياء في مصلحتنا، ونعتقد أنها صحيحة، ويجب أن نبتعد عنها عندما تقوم بأفعال نعتقد أنها ضارة للمصالح الأمريكية، أو ليست في مصلحة إسرائيل. بالتأكيد لا يوجد سبب قوى لاستمرار الولايات المتحدة في تقديم دعم سخي وغير مشروط لدولة شريبة إلى حد كبير. يبجب أن نكون ملتزمين بحق إسرائيل في الوجود، لا بمساعيها لاستعمار الأراضي الفلسطينية. فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني نفسه، يجب أن تتصرف الولايات المتحدة باعتبارها وسيطا أمينا وتبنى سياسة عادلة. يجب أن نقول لإسرائيل بوضوح إن عليها الانسحاب من الأراضي المحتلة والسماح بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة فوق هذه الأراضي. وضع هذه التسوية موضع التطبيق لن يكون أمرا سهلا، ويتطلب من الولايات المتحدة والدول الأخرى ممارسة الضغوط على الجانبين. لكني أعتقد أنه لا يوجد بديل أفضل من ذلك. ولا يتضمن ذلك أن تقوم الولايات المتحدة بالتخلي عن إسرائيل. وعلى العكس من ذلك، أعتقد أن على الولايات المتحدة الدفاع عن وجود إسرائيل في داخيل حيدود ١٩٦٧، وريميا منع بنعيض التعديلات الطفيفة، ويالمناسبة يجب أن يتم التفاوض على هذه التعديلات. وكما قلت في مرات عديدة، إذا تم تهديد وجود إسرائيل يوما ما، فإن الولايات المتحدة يجب أن تمد يد المساعدة، بنفس الطريقة التى تساعد الولايات المتحدة بها أية دولة صديقة يضحى وجودها محل تهديد. بمعنى آخر، يجب أن نحظى بعلاقة طبيعية مع إسرائيل، وليس علاقات خاصة. ولكن ذلك لن يتحقق حتى يتقلص نفوذ اللوبي الإسرائيلي أوحتي تدرك المنظمات الأساسية في اللوبي أن السياسة التي ظلت تضغط من أجلها لسنوات عديدة لم تكن تدعم المصالح الوطنيسة الأمريكيسة، ولا في صسالح الدول الأخسري في الشرق الأوسط، ولا في صالح إسرائيل أيضاً. 🖀

العبدد ۱۱۶ ـ يولينة ۲۰۰۸ م

والمؤلفين الذين يساعدونها في ذلك. وتدعو قراءها الإرسال مراجعاتهم النقدية لما يرونه من إصدارات.

#### هل يمكن تطبيق الشريعة؟

جمال البنا

القاهرة: دار الشروق، ۲۰۰۸ ، ۸۲ صفحة

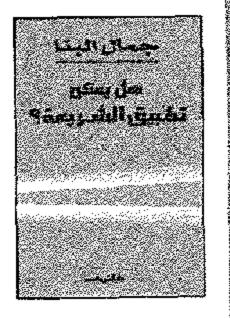

يختلف كثيرون حول وجوب تطبيق الشريعة، لكن أضعاف هؤلاء الكثيرين يختلفون حول إمكانية تطبيقها. والسؤال الذي يبحث في إمكانية تطبيق الشريعة هو الأعلى والأكثر إثارة للجدل، وحتى بين الإسلاميين أنفسهم، فإن ثمة انقساماً واضحاً: هل نطبق الشريعة الآن وفوراً بصرف النظر عن معطيات الواقع وضروف الأمة، أم نهيئ الواقع ونحسن الظروف أولاً؟

المؤلف ينطلق من رؤية ثالثة تتعلق بمفهوم الشريعة نفسه، تتجاوز الإطار السلفى الذى يحكم الفكر الإسلامي المعاصر وتنادى به المؤسسة الدينية وتدعو إليه الهيئات الإسلامية، حسب قوله، وهي رؤية تستند إلى القرآن الكريم بوصفه نصا مقدساً باجتهاد جديد، دون الوقوف عضرهم وعلوم زمانهم، ولا وفق ظروف عصرهم وعلوم زمانهم، ولا تلزم هذه الرؤية نفسها بالسنة التي يرى وفيها ما لا يعد تشريعاً وليس لها التأبيد وفيها ما الا يعد تشريعاً وليس لها التأبيد الذي للقرآن.

ويشير المؤلف إلى أنه توصل إلى أمرين في هذا الإطار، أولهما أن الشريعة في جوهرها ليست شيئاً آخر غير العدل، الندى يتم تجاوزه أحيانا لدواعي المصلحة، وأن الحرية شرط ضروري لتحقيق الشريعة لأهدافها، ودون هذه الحرية فإن الشريعة تعجز عن تحقيق مراميها.

ويواصل المؤلف شرح تصوراته، فعملية تقنين الشريعة ستحولها إلى قانون قامع ينفر منه الناس، وليس فكراً يمشى بين الناس فيؤشر فيهم ويتأثرون به، واما من حيث العقبات والمحاذير فأهمها أن المجتمع غير متهيئ لتطبيق الشريعة الأن، ليس فقط بحكم التطورات ذات الطبيعة المدنية والحداثية التى لحقت به، وإنما أيضاً لأن الاتجاهات السلفية التى تنادى بتطبيق الشريعة اليوم معظمها من السلفيين، الذين لا تصلح أفكارهم عن الشريعة للتطبيق، فهم يقاومون كل اتجاه اللاصلاح والتجديد، وأما بقية شرائح للإصلاح والتجديد، وأما بقية شرائح

المجتمع فتتوزع ما بين الطبقة الجديدة من الأثرياء المحدثين، وفلول الناصرية واليسارية والقومية، من ثم فإن تهيئة الترية لتطبيق الشريعة ليست أمراً هيناً ويحتاج إلى زمن طويل.

ويبدد المؤلف المخاوف من فكرة قيام دولة إسلامية في حالة تطبيق الشريعة، فالإسلام ليس فيه كنيسة ولا رجال دين، وحكومته مدنية هدفها هو إقامة العدل وتحقيق إرادة الشعب، ويلاحظ المؤلف أن ثمة تداخلات بين العقيدة التي تعني أساسا بجوهر الإيمان، والشريمة التي تنظم التعاملات الدنيوية بين الأضراد، وأن الشريعة في تطبيقاتها المختلفة وضعت دائما مصلحة المجتمع فوق مصلحة الضرد، ويدلل على ذلك باجتهادات عديدة في موضوع حد السرقة يناقش بعضها باستفاضة، ويطألب في الفصل الخامس بتعميق العقيدة قبل تطبيق الشريعة، ولكن أي عقيدة، إنها تلك التي لا تجعل من اجتهادات السابقين . وهم بشر معرضون للصواب والخطأ. نصوصاً مقدسة.

ما يؤكد عليه المؤلف أنه لا حياة للشريعة ولا فرصة لتطبيقها على نحو صحيح من دون حرية، وبالأخص حرية التعبير والفكر بما تنطوى عليه من تأسيس أحزاب ونقابات وجمعيات أهلية وإصدار صحف، وأنه لا حياة لهذه الشريعة من دون توخيها العدل ومصلحة الجماعة، بعيداً عن التفسيرات الحرفية للنصوص.

#### الرواية ذاكرة مفتوحة

محمد برادة

القاهرة: آفاق للنشر، ٢٠٠٨ ، ١٤٤ صفحة



النص التخييلي كما يعنيه المؤلف هنا، هو ذلك النص الذي يمنح إمكانيات واسعة لإعادة محاورته في سياقات اجتماعية مختلفة وفي ازمنة متعددة، وهناك نصوص خالدة حملت هذه الإمكانية واشتبك المبدعون مع أفكارها ودلالاتها الاجتماعية والجمالية مثل رائعة الكسندر ديماس «الفرسان الثلاثة»، وكذا محكيات «ألف ليلة وليلة وليلة»

و«البؤساء» لفيكتور هوجو، و«ثلاثية نجيب محفوظ»، و«مائة عام من العزلة» لماركيز، وغيرها من الأعمال الكبرى.

هذه الإمكانية هي التي تجعل من هذه النصوص «التخييلية» ذاكرة مفتوحة على ذاكرات القراء والمبدعين، ويرسخ إسهامها في نسبج الملامح الأساسية للمتخيل الاجتماعي الجمعي الذي يسهم بدوره في تشكيل الهوية.

بهذا المعنى يناقش المؤلف رواية «دون كيخوته، لسيرفانتيس، وهي رواية أجمعت كافة التنظيرات والتحليلات النقدية على أنها من النصوص الرائدة التى فتحت الطريق أمام الرواية الحديثة بإشاعة روح الدعابة في النص، عبر هدمها نمط الكتابة الروائية الذي كان سائداً في ذلك الزمن، والقائم على القصص الغرامية وقصص الفروسية والقصص التي تعنى بالروح المثالية والعواطف النبيلة، ومع ذلك فإن سرفانتيس - بحسب المؤلف - لم يكن واعياً للثورة التي يدخلها في عالم الرواية، ولا مدركا لعناصر الحداثة التي تتضمنها روايته، إنما جري ذلك اتساقا مع ما جرى في التاريخ الأدبي كله، أي استنفاد السائد أغراضه وعدم قدرته على استيعاب ما طرأ على الجمهور من تغييرات وما شاب ذائقته الفنية من

وعبر تحليله لعناصر «دون كيخوته» يكشف المؤلف عن الأسباب التي جعلت منها رواية «تخييلية»، ملهمة لعشرات المبدعين منذ ظهورها قبل أريعمائة عام وحتى اليوم. ويهذا التصور أيضاً يحلل المؤلف رواية «فلوبير» مدام بوفاري التي كتبها عام ١٨٥٦، والتي صارت منعطفا بارزا في مسار الجنس الروائي، ويقارن بين أسلوب السرد عند بلزاك، والسرد عند فلوبير، فضيما يقوم السرد عند الأول اعتمادا على سارد عليم وكاتب يدس رأيه مباشرة داخل النص الروائي، فإنه يقوم عند فلوبير على تعددية الشخوص، فكل سرد يمر عبر إحدى الشخصيات، وهو غير حريص على توصيل رسالة بذاتها، وإنما يترك للقارئ البحث عن الدلالات داخل النص.

وفى حالة ،ثلاثية، نجيب محفوظ، يصر المؤلف على أن تكسير الموصاية الرقابية على قراءتها، وممارسة قراءة حرة متحررة من الاختزالية وما يقلص رحابة النص ويخفف عمقه الفنى، هو ما يمنحها عمراً أطول، ويبقيها فاعلة داخل الحقل الروائى اليوم، وغداً.

أيام الإرهاب في السعودية يحيى الأمير

الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ٢١٥، ٢٠٠٨ صفحة



لم يكن الإرهاب في السعودية نتيجة لأحداث الحادي عشرمن سيتمير ٢٠٠١، فقبل ذلك بما يزيد على العشرين عاماً، وقعت حادثة الحرم المكى الشهيرة (١٩٧٩)، والتي سبقها انقسام بين موالين وموظفين في دوائر رسمية دينية وبين معارضين ومحتجين وتكفيريين، ليظهر المحاريون الذين قاموا بعملية اقتحام الحرم، والذين تم قمعهم أمنيا، لكن خلايا التطرف النائمة وجدت لها مرتعا، في الخطاب الديني الموالي غير المجابه، والذي أبقى كثيرا من أفكار التطرف، منطلقا من أن الحل يكمن في تلبية الكثير من المظاهر الدينية وفرضها على حياة الناس والبلاد، حتى لا يجد المتمردون ذريعة للخروج على الحاكم، وباختلاف الظروف الإقليمية والدولية ظهر التمرد في شكل تفجيرات جديدة في ١٩٩٦ ثم من جديد في حادث الخبر

المؤلف يتابع دورات التطرف في السعودية بدءًا من دورة الإخوان المسلمين الذين سعوا إلى تقويض حكم الملك المؤسس عبدالعزيز في محاولته تكوين دولة وفق قيم حداثية مدنية.

وجاءت الدورة الثانية للتطرف مع عملية اقتحام الحرم في ١٩٧٩، وفيها اعلن قائد المجموعة جهيمان العتيبي ان الحكم السعودي فاسد وموال للكفار ويقوم بنشر البدع كالراديو والتليفزيون وعمل النساء، واعلن عن ظهور المهدي المنتظر وهو زوج اخت عبدالله المتحطاني وهو أحد تلاميد مضتي المعودية الأسبق عبدالعزيز بن باز. وكان الخطأ في التعاطي مع عملية اقتحام الحرم المكي، هو أنه تم التعامل معها الحرم المكي، هو أنه تم التعامل معها الحركة» لكن بقيت الفتنة، نائمة حتى «الحركة» لكن بقيت الفتنة، نائمة حتى جاء من أيقظها مستفيداً من الظروف جاء من أيقظها مستفيداً من الظروف

يشير المؤلف في فصول تالية إلى خطيئة غياب الوطنية والدولة والحضور الطاغي لخطاب التشدد المفضى إلى

#### 

التطرف في الثقافة السعودية التقليدية، تلك الثقافة التي تلغي الوطن بوصفه إقليما وشعبا وأرضا لحساب الدين، والذي يرى في ديار الإسلام كلها أرض المسلمين أينما وجدوا، والتي تقف خلف كثير من مظاهر التطرف ضد الوطن ومؤسساته،

ويلاحظ المؤلف في تحليله لأحداث الحادي عشر من سبتمبر عدم قدرة الفقه التقليدي على صياغة موقف سياسي رشيد من هذه الأحداث ومن العلاقة مع العالم في تحولاته.

ويشير المؤلف إلى مشهد بالغ السدلالية من حادث الخبير (شرق السعودية) الذي وقع في مايو ٢٠٠١ وراح ضحيته ستة عشر شخصاً بينهم ستة أجانب وطفل مصرى، إذ دخل أحد الإرهابيين على بعض الرهائن وسألهم؛ هل انتم مسلمون؟ فأجابوا بنعم واستشهدوا بالمصاحف بين أيديهم، فإذا وسالهم؛ به يسألهم؛ إذا كنتم كذلك فأين لحاكم؟

ثمة حوادث إرهابية متعددة يوردها المؤلف في كتابه، دون أن يغضل أن حالة التدين التقليدي السائدة في السعودية تفضي إلى التشدد الذي قد يقود بدوره مع غياب خطاب ديني وسطى ورشيد للى حالات قصوى من التطرف.

#### روافد سياسية ودبلوماسية

صلاح الدين إبراهيم

القاهرة: دار الآداب. ٢٠٠٨. ٢٨٧ صفحة



قسم المؤلف روافده السياسية إلى روافد داخلية وأخرى إقليمية ودولية، ويحكم عمله الدبلوماسي سفيراً لمصر في عواصم عدة، فإنه يقدم لنا خلاصة خبرته التي يستفيد فيها من تجارب دول سبقتنا في مضمار التنمية السياسية والبشرية والاقتصادية، بعضها بدأ مشواره التنموي معنا، ويعضها كان مسابقاً علينا وبيننا وبينه الآن فراسخ وأميال حضارية.

يتساءل المؤلف في الشأن الداخلي:
هل الديمقراطية لاتزال بعيدة عنا؟
ويجيب بعد بسط تعريفات موجزة
للديمقراطية ومتابعة لما أنجزته في
المجتمعات الغربية بأن المبادئ الأساسية
للديمقراطية واحدة، لكن الاختلافات
تنحصر في التقاليد والأوضاع
الاجتماعية التي تحيط بأي دولة من

الدول، والتي يمكن أن تمثل دافعا أو عائقاً للديمقراطية، ويرى أنه برغم الخطوات الإيجابية التي حققناها في السنوات الأخيرة، فإن تطبيق الديمقراطية مازال بعيداً عنا، مازلنا بعيدين عن الديمقراطية لأنها في الأساس ممارسة، في البيت والمدرسة والشارع ووسائل الإعلام، وهي جميعاً مرافق وبيئات تعانى فقراً مدقعاً في الممارسة الديمقراطية، وهو ما يجعل نصيب الديمقراطية في حياتنا ضئيلاً للغاية.

وعلى صعيد علاقتنا بالعالم وكيفية التكيف مع الأوضاع الدولية المستجدة، يطالب المؤلف بوقضة مع النفس ومع الضمير العام، مؤكداً على أن الموضوع لا يخص الدولة وحدها وإنما يخصنا جميعاً.

وفى مجال سياستنا الخارجية وتحت عنوان «تصويب سياستنا الخارجية» يرى المؤلف أن الاهتمام بالعلاقات المصرية السودانية من جهة والعلاقات المصرية الليبية من جهة أخرى هو الأساس الذي ينبغي أن تبني عليه أحد أهم روافد سياستنا الخارجية، لأن تجاهل هذين البعدين يعرض الأمن القومي المصري لخطر محدق.

وفى الإطار نفسه، يدعو إلى أن تتجه مصر شرقاً، وألا تكتفى بما فعلته منذ بدايات النهضة الحديثة وحتى اليوم، ويعنى به الاتجاه غرباً، وهو يقصد بالاتجاه شرقاً، الاتجاه نحو الصين وكوريا واليابان ودول النمور الآسيوية التى استطاعت أن تصنع من قيم العمل ومن احترام القانون والالتزام بأمانة العمل قواعد أساسية لتقدمها وتطوير صناعتها.. «فالتطوير ليس شطارة أو فهلوة، بل تضحيات ضرورية، فهل نحن مستعدون لقبول هذا التحدى، أم نحن مستعدون لقبول هذا التحدى، أم لا يزال الطريق أمامنا بعيداً وطويلاً؟».

氮

#### الدولة اليهودية

ٽيودور هيرتزل -

ترجمة: محمد فاضل القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٧.

يضع الصحفى النمساوى تيودور هرتزل في هذا الكتاب خطته لإقامة دولة يهودية، فقد انتهى إلى أنه لا حل

لمعاداة السامية وكراهية اليهود إلا أن يكون لهم وطن قومى، وهذا الوطن لن يقوم إلا بمساندة كاملة من القوى الإمبريالية الغربية التي اضطهدت اليهود، وسيرد اليهود الجميل لضطهديهم السابقين بأن يعملوا لحسابهم.

ومند البداية، يقر هرتزل بأن قضية اليهود. حسبما يراها. لم تعد قضية اجتماعية أو دينية، حتى وإن اتخذت في بعض الأحيان هذه الأشكال، إنها قضية قومية لا يمكن حلها إلا إذا أصبحت قضية سياسية عالمية تتم تسويتها في ظلل مجلس تتشاور فيه الأمم المتحضرة.

لم يكن هرتزل متأكداً من أن اليهود جميعاً سيوافقون على اقتراحه بإقامة دولة لهم في فلسطين، خصوصاً أن كثيرين من بين هؤلاء سينظرون إلى الأمر على أنه مجرد انتقال من منطقة متحضرة إلى صحراء جرداء، لكنه كان يداعب حلماً هو حلم اليهود الأول منذ فجر التاريخ.. «ولكم ترددت على ألسنتهم عبارة العام المقبل في القدس، والقضية اليوم هي إظهار أنه في الإمكان تحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس».

ومن ثم بدأ هرتزل في شرح فكرته وإغراء اليهود الرافضين لها، موضحاً انه سيبني لهم بيوتاً اكثر رحابة وجمالاً من تلك التي أقاموا فيها في أوروبا، ولكي تتحقق الفكرة، دعا هرتزل إلى تأسيس هيئة اعتبارية أو شركة يطلق عليها اسم تجمع اليهود، وبالإضافة إليها سيكون هناك شركة يهودية تعمل كجهاز اقتصادي منتج.

وفى الأقسام التالية يبدأ هرتزل فى تضصيل فكرته من خلال الشركة اليهودية والمجموعات المحلية وجمعية اليهود.

وهو يوضح في القسم الخاص بالشركة اليهودية الخطوط العريضة لإنشاء الشركة: أنشطتها ومبانيها وعمليات شراء الأراضي ونظام العمل وتوطين العمال، وفي القسم الخاص بالجماعات اليهودية يوضح كيفية إتمام عملية التهجير وتشجيع الناس عليها والفوائد التي يمكن أن تعود عليهم بفعل هذه الهجرة، ويجيب هرتزل عن تساؤل: الذا صار ذلك الأن ممكنا بعد أن كان مستحيلا من قبل، بأن الإنجازات التقنية والمال سيجعلان ذلك ممكنا، فضلا عن الإيمان بالضكرة، يقول هرتزل: هاهي ذي أيها اليهود، ليست خدعة أو خرافة، يمكن لكل شخص أن يختبر حقيقتها بنفسه، لأن كل واحد سيحمل معه جزءا من الأرض الموعودة، جزءا من رأسه، وآخر في يده، وثالثا من ممتلكاته المكتسبة.

وهكذا ـ على ما يبدو ـ تحول حلم هرتزل إلى حقيقة.

變

#### شبكة كارلايل

فرانسوا ميسان ترجمة: محمد التبر

بیروت: دار بیسان، ۲۰۰۷, ۲۸۸ صفحة

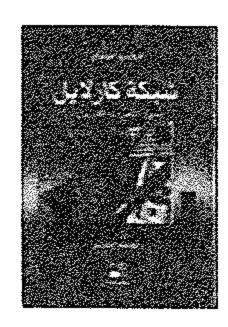

سمحت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. بعكس ما أنذر أيزنهاور قبل ذلك بعقود ـ للبنتاجون أن يضع نفسه بين أيدى شركات السلاح، وهو سيناريو خطير يهدد الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم كله، وقد باتت هذه الشركات هي المهيمن اليوم على مقدرات العالم، هي المتي تشعل الحروب في أماكن عديدة فيه وتسوق إلى الموت مئات الألوف دون أن يعرفوا حتى الماذا عليهم أن يموتوا.

بالنسبة للمؤلف حتى العقد الخامس

من عمره. اسم لفندق تقصده النخبة هي وسط نيويورك، حتى قرأ مقالا هي النيويورك تايمز يقرن الاسم بشركة تتاجر في أشياء كثيرة، منها الدبابات والطائرات الحربية، وتقوم في الوقت نفسه بمشروعات كبرى على طريقة تسليم المفتاح، وتعطى المساهمين فيها أرباحا تزيد نسبتها على ٣٥٪، وهو ما أثار اهتمام المؤلف، الذي قرر أن يغوص في أعماق الجغرافيا السياسية لهذه الشركة، ولعامين كاملين اعتاد أن يمر من شارع بنسلفانيا حول مقرها، وأن يتابع أخبارها ونشاطاتها بدأب ودقة، وكانت مفاجأة كاملة بالنسبة له، أن يجد عشرات الأسماء من علية المجتمع الأمريكي شركاء فيها: مديرين عاملين لشركات تصنيع السلاح، مسئولين عن شركات المرتزقة التي توفر سا تحتاجه الحروب منهم في أي مكان في العالم، شخصيات كبرى في وزارة الدفاع الأمريكية، أما العدد الأكبر من المساهمين فهم محامون ومستشارون للرئيس بوش في كافة المجالات، وهو ما يعنى أن «كارلايل» أكبر بكثير من مجرد شركة استثمار مالي، إنه ناد يضم العديد من المسئولين السياسيين والعسكريين الذين يجمعهم الحرص على تحقيق أكبر قدر من المكاسب في أقصر فترة ممكنة، ولتحقيق هذه

الغاية، اختاروا أسرع الطرق: النضط وتجارة السلاح.

المؤلف، هو الصحفي الوحيد الحائز على جائزة «بولتيزر» وجائزة «البرت ٹوندر»، وقد تخصص طوال نصف قرن من عمره المهنى في إجراء التحقيقات الصحفية، وهو الأن، وقد جاوز الثامنة والستين، وجال في مختلف أرجاء العالم مميطا اللثام عن أكثر الصراعات عنفا وضراوة حول العالم، يكشف لنا عن طبيعة الدور الذي تلعبه مجموعة «كارلايل»، التي جعلت على رأس أولوياتها الاستثمارية أن يحتل قطاع الصناعات العسكرية مركز الصدارة بين تفصيلات السلطة الحاكمة في واشنطن منذ تولي بوش الابن الرئاسة، وهكذا بدأت المؤسسة المالية تمارس تأثيرات سياسية بالغة الخطورة والأهمية، وقد جرت تنميتها على يد «فراك كالوتشي» وزير الدفاع الأمريكي الأسبق وأحد أقطاب تيار لمحافظين الجدد.

#### حصاد الذاكرة

أحمد إبراهيم الفقيه القاهرة: كتاب اليوم، ٢٠٠٨. ١٨١ صفحة



فى شكل يوميات بجريدة «الشرق الأوسط»، وتتنوع اهتماماتها بين الثقافي والسياسي والاجتماعي والفني، وهي في مجملها حصاد انشغال بالشأن العام العربي والإنساني المام. وهي مرات كثيرة يعمد المؤلف إلى عقد المقارنات بين مجتمعاتنا العربية ذات القيم والتقاليد المحافظة، ومجتمعات الغرب التي تعيش عصرما بعد الحداثة، أو يعقد مقارنات بين ما نحن عليه اليوم، بعد أن صرنا «معولين» رغم إرادتنا، وما كنا عليه حين كانت تحكمنا قيم العائلة الكبرى والقبيلة الأكبر، وغالباً ما يفعل ذلك بأسلوبه الأدبى البسيط الذي يجنح إلى الإيجاز والتكثيف، مثلا نقرأ تلك المقالة التي يحكى فيها عن لقطة بسيطة في إحدى مدن الغرب، حين كان يقف في طابور في احد المتاجر الكبرى، ولاحظ أن من يقف خلفه لا يحمل سوى زجاجة حليب فقط، فأشفق عليه من انتظار قد يطول حتى ينتهي هو من حساب مشترواته الكثيرة، لكن الرجل رفض هذا الإيثار وأصر على أن يبقى في دورد.

نشرت هذه الباقة من حصاد الذاكرة

وهو موقف . كما يشير المؤلف . له دلالة على قيم الفردانية المتأصلة في المجتمع الغربي، والتي تجعل كل فرد متمسكا بحقوقه واثقا في كفاءة النظام الاجتماعي وعدله، فيما تبقي قيم القبيلة وما تحمله من قيم فرعية من نوع الواسطة والتوصية والعشم والنفوذ هي المسيطرة على مجتمعاتنا العربية، وقد تحولت إلى قانون يسود حياتنا يتضاءل إلى جواره أي قانون او تنظيم.

وينتقل من هذه القضية الكبرى إلى قضية كبرى أخرى، وإن كانت أكثر علاقة بالفرد ذاته وهي قضية السعادة، وهو يدعونا إلى تأمل لحظات السعادة تلك، وتثبيتها في كادر الصورة وتذكرها واستعادتها. «لا تدعها تمر دون أن تصافحها وتأخذ صورة تذكارية معها، فهي ستبقى زاداً يعينك على عبور الأيام القاسية المضنية».

وفي مقال ثالث يتحدث عن معنى الصداقة، وكيف أن كثيرين ممن نتصور أنهم أصدقاء حميمون لنا، يتبدلون فجأة وتتكشف لنا نواقصهم ونتساءل كيف أننا لم نرمنهم هذه العيوب من قبل، وكيف أننا أوليناهم ثقتنا ومحبتنا سنوات طوالا قبل أن نكتشف أنهم ليسوا جديرين بهذه الثقة وهذه المحبة. ويفسر المؤلف ذلك بأن هذه تشبه مرحلة يسميها علماء النفس حالة الكمون التي تنتظر فرصة أن تعبر عن نفسها إلى مرحلة الظهور والتعبير عن الوجود، وأن هذا الصديق الذي أظهر لنا وجها آخر لا نريده ولا نعرفه، ليس دليلا على أن خطأ أصحاب الكون أو أن العالم فقد نواميسه وقوانينه، إنه حالة يكثر أمثالها في كل مكان وزمان.

بهذا المزج والانتقال بين الشخصى والعام يبسط المؤلف أمامنا حصاد تجاربه وذكرياته بأسلوب أدبى بسيط.

#### عندما أسمع كلمة مدونة

جمع وتعليق: محمد كمأل حسن ـ مصطفى الحسيني

القاهرة: دارالعين للنشر، ٢٠٠٨. ١٣٣ صفحة

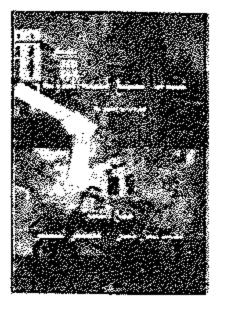

فى المدونات لا أحد يتكلم نيابة عن أحد، هى الحرية المطلقة والفوضى العارمة أيضاً. اصوات جديدة طازجة،

وآراء تحركها مشاعر تلقائية ولغة بلا محسنات ولا بديع. إبداع يحمل شروطه الخاصة ورؤاه الخارجة عن أى قانون، حوار حميم ودافئ وشرس أحيانًا، بين أشخاص قد لا يعرف أكثرهم بعضهم البعض، لكنهم يصرون على التواصل والبوح والتنفيس، وإشراك الآخرين في خصوصيات كانت تختبئ قبل ذلك خلف جدران عالية من الصمت والخجل.

يجمع هذا الكتاب شنرات من ثلاثين مدونة وقع عليها الاختيار بين أكثر من ٢٥ ألف مدونة مصرية، تغطى تفاصيل هذا المشهد الجديد اللاذع، الذي قدر له أن يلعب دورا كبيرا في حياتنا المعاصرة، انتخبها من أعدا الكتاب على مدى خمس سنوات، وهي تكشف عن مواهب في كتابة القصة وطرق مبتكرة في السرد غير معتادة، بعيدة تماما عن النمطية، وقريبة جدا من العصر الذي نعيشه ويعيشه أصحابها، مثلاً في مدونة «البراء أشرف» عتاب من حبيب لحبيبته التي تفعل تقريباً كل شيء لا يعجبه، حتى إنها أخيراً قررت أن تعمل لدى محسن الذي نسج حولها شباكه وأوقعها في غرامه وهو يخاطبها في النهاية: عارفة أنا بحبك قوى ونفسى نتجوز بقي، ونقعد نبنى في بيتنا ونسدد أقساط أوضة النوم اللي هنشتريها بالتقسيط من المحل أبو أسم طويل ورخم بعد ما محسن بيه اتوسط عشان ناخدها بالتقسيط.

وفى مدوئة أشرف توفيق «فيلم هندى» يهزأ فيه أشرف من أحوالنا التي تشبه فيلما هنديا بطله أميتاب باتشان، وكما هي عادة الأفلام الهندية في ذاكرة المصريين جرعة كبيرة جدا من الرومانسية واللا منطق وتطويل ومط بلا داع ونهايات لا منطقية لأنها أساسا بنيت على مقدمات غير منطقية، وهي مكتوبة بروح فيها سخرية عالية ودربة وقدرة على الإيجازتدل على موهبة حقيقية، وفي مدونة «عايزة أنجوز»، غادة عبدالعال، استعراض خطابها الذين لم تستقر على واحد منهم، وتكشف في مدونتها واحدة من الحكايات التي تجد البنت نفسها سطرا يلوكه الأقارب والجيران ضمنها دون أن تعرف كيف ولماذا.

لكننا سنجد أيضا مدونات ذات طبيعة جادة ومحرضة من نوع مدونات خالد الصاوى ومدونة أفندينا ومدونة ملكة حسين ومدونة أحمد فؤاد نجم الفاجومي، لكن القاسم المشترك في هذه الدونات جميعاً كما قلنا سابقاً، أنها مكتوبة بلغة حميمة وذكية وبها قدر كبير من الوعى والرغبة في البوح، وأنها ضد المحو والرقابة.

\*\*\*

مطالعات في السياسة والثقافة السيد أمين شلبي القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة،

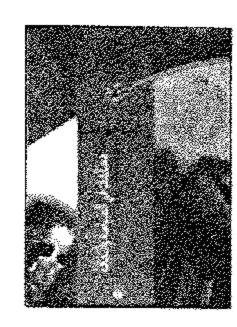

۲۰۰۸ . ۲۲۶ صفحة

قراءات لكتب أعجبت المؤلف، وهو دبلوماسى وعضو بالمجلس المصرى للشئون الخارجية، عمل لفترة طويلة فى سفارات مصربالعديد من الدول العربية والأجنبية، إلا أن اهتماماته تتجاوز السياسى إلى الشئون الثقافية والفكرية العامة، فضلاً عن مطالعاته في الأدب العربي والأجنبي.

بين ما يعرض له المؤلف قراءة لكتاب عفاف لطفي السيد «مصر في عهد محمد على»، هو كتاب «عمدة؛ في موضوعه، برغم الكتابات الكثيرة التي ظهرت عن هذه الفترة المهمة في التاريخ المصرى المعاصر، وتأتى أهمية الكتاب بسبب موضوعيته العلمية الحاسمة، واعتماده على وثائق مصرية لم يسبق لبحث أن نقب فيها واستفاد منها، وكانت النتيجة الأبرز التى توصلت إليها الباحثة، هي أن محمد على برغم إنجازه غير المنكور، فإنه لم يخترع نظاما اقتصاديا كاملا أقام عليه نهضته الكبرى، وإنما نقح ووسع النظام الذي أقامه الماليك قبله، ومن ثم جاء نظامه استمرارا للنظم القديمة، أما أصالة محمد على . كما تقول . فتكمن في أنه تعلم من أخطاء أسلافه وجمع أفكارهم في برنامج متماسك.

يقدم المؤلف أيضا قراءة لكتاب ديستوفيسكي «مسكرات تحت الأرض»، وفيها ينظر ديستوفيسكي إلى الجانب الأضعف من العالم، ومثل الرجل تحت الأرض أدرك ديستوفيسكي ازدواجية السلوك البشري، واكتشف في البشرية غريزة عميقة تمثل للفوضي والنفي والعدمية، هذا يعني أن الرجل من تحت الأرض، هو رجل منقسم على نفسه يعاني انفصامًا، فلا هو خير ولا هو شرير، موزع بين الفضيلة والرذيلة، وقد صدر هذا الكتاب عام ١٨٦٤ وقت أن كان ديستوفيسكي في الأربعينيات، في منتصف عمره ويعانى أزمات فكرية ومادية طاحنة، وفيما بعد كان على العالم أن يعيد اكتشاف صاحب الجريمة والعقاب والمقامر والأبله والممسوسون والإخوة كرامزوف.

كما يعيد المؤثف قراءة تشيكوف من خلال كتاب الناقد السوفيتي «إيليا اهربزج» الذي احتوى على دراسة حملت

هذا العنوان «قراءة جديدة لتشيكوف»، وقد كانت فرادة تشيكوف وقدراته المميزة مرجعها إلى ارتباطه بعصره، فلم يتورط في خيالات هائمة، وهذا ما يفسر الحضور الدائم لشخصياته في كل زمان ومكان.

يكتب المؤلف أيضاً عن الكاتب الألماني الشهير هيرمان هسة من خلال ترجمة الدكتور مصطفى ماهر لروايته العبة الكرات الزجاجية، التي أودع فيها هسة خلاصة فكره وفلسفته ورؤيته للعالم.

مطالعات أخرى عديدة في السياسة والثقافة، تحمل رؤى وأفكار مؤلفيها، وتحمل بالضرورة وجهة نظر من يطالعها، ويعيد صياغتها، أعنى المؤلف.

#### قيم تربوية في الميزان

حامد عمار

القاهرة: الدار العربية للكتاب، ٢٨٠. ٢٠٠٨



يضم الكتاب عدداً من الدراسات التى كتبها المؤلف الذى يكنّى دوماً فى أوساط المتخصصين بشئون التربية والتعليم ب شيخ التربويين، هى مقسمة إلى أربعة أقسام: مفاهيم وقضايا مهنة، فى محاولات إصلاح التعليم، قيم تربوية وثقافية هابطة، قيم تربوية وثقافية رفيعة.

وفى موضوع التعليم والتربية تبدو العلاقة بين الضرد والمؤسسة فى شتى تجلياتها التى تتأرجح دوماً بين القبول والرفض، رفض الفرد لوصاية المؤسسة، وإذعانه فى أحيان كثيرة لما تضرضه بوصفها صاحبة الحل والعقد بحكم الواقع والظروف.

لكن شيخ التربويين يرفض بشكل قاطع وصاية المؤسسة، ويطالب بالانتقال من منهج التربية القمعية إلى منهج التربية التحريرية، والأولى لا تمنحنا سوى أفراد وجماعات تطبيقية وأمثلة من الخانعين المتبلدين فاقدى القدرة على التفكير الإيجابي والمبادرة، ويقدم نماذج تطبيقية وأمثلة لما صادفه في حياته العملية التربوية الطويلة، باحثا وأستاذا ومشرفا على مئات من رسائل الماجستير والدكتوراة.

بين القيم الهابطة في مجال التعليم ما يشير إليه المؤلف برالنقل

والتزييف هي البحث والتأليف» ويقصد به سطو الباحثين على جهود باحثين آخرين دون إشارة إلى المصادر الأصلية التي نقلوا منها، ونسبة جهودهم إليهم دون وازع، ويحكى عن تجرية واقعية شهد بنفسه وقائعها، ومن «بدع الفساد التعليمي» يشير إلى استخدام العنف من قبل المدرسين تجاه تلاميذهم، وهو عنف يصل إلى حد تكسير العظام، أو العنف الذي يمارسه الطلاب ضد مدرسيهم، وهي حالات حرص المؤلف على تحليل أسبابها ودوافعها، ويرأيه فإن الدروس الخصوصية سبب رئيسي في شيوع مثل تلك الحالات لأنها شوهت العلاقة بين طرفي المعادلة في العملية التعليمية، وأضعفت المعلم في مواجهة الطالب، إذ يشعر الطالب بأن أستاذه إما أن يبتره لإجباره على التدروس الخصوصية، أو أنه يسترضيه ليستقطبه إلى مجموع من يأخذون عنده دروسا خصوصية.

فى دراسات أخرى يحلل أسباب انتشار المدارس الخاصة وكدلك الجامعات الخاصة، والانهيار الحاد فى التعليم الحكومى الإلزامى والعالى، ويتساءل ونحن معه: من ينحاز للفقراء، بعدما صار التعليم مشروعاً استثمارياً وابتعد عن كل هدف نبيل.

ثمة دراسات أخرى عديدة يتناول فيها المؤلف مخاطر غياب الأنشطة والفنون عن المدارس، والحضور الطاغى لأفكار التطرف والإرهاب بين المدرسين والتلاميذ، وشيوع ثقافة التلقين والتلخيص بديلاً عن إشاعة روح الابتكار والتفكير والتدبر، فضلاً عن مقالات والتفكير والتدبر، فضلاً عن مقالات أخرى يحيى فيها عدداً من النماذج الإنسانية والتربوية، بعضها رحل، ويعضها مازال على قيد الحياة يواصل عطاءه المثمر بلا كلل.

8000 8600

#### تحولات الرواية العربية

مصطفى عبدالغنى

القاهرة: كتاب الجمهورية، ۲۰۰۸, ۱۸۰ مسفحة

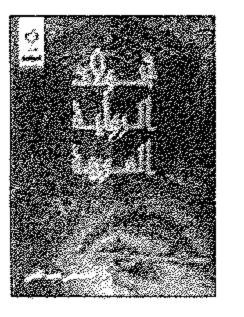

يدرس المؤلف روايات عدة عبر فصول الكتاب تطبيقاً لرؤاه حول تحولات الرواية العربية، بادئا بالعلاقة بين العولمة والفكر الأدبى الحديث. فأى تأثير تركته العولمة بما أتاحته من

معارف وروابط وعلاقات وتطور تكنولوجى في الرواية، وخصوصاً عبر ظواهر التشظى وصرعة التفكيكية وعمليات تسليع الأدب، ويستشهد بشهادات للروائي اللبناني الياس خوري والعالم الدكتور نبيل على والعالم اللغوي الدكتور حافظ دياب.

ويدرس في الفصل الخاص بتطور الوعي القومي في الرواية عدداً من روايات مبدعي المغرب العربي: «الغربة» لعبدالله العبروي، «البطفولة» لعبداللجيد بن جلون، «المرأة الوردة» لمحمد زفزاف، «اليتيم» لعبدالله العروي، «مجنون الحكم، لسالم بن العروي، «مثل صيف لن يتكرر، لمحمد ببرادة، «ذاكبرة الجسسد» لأحسلام مستفانمي، حيث سعى إلى دراسة مستفانمي، حيث سعى إلى دراسة خصوصية المجتمع المغربي وخصوصية أدبائه، وتنبههم إلى خطورة المركزية الغربي وضولهم النوعي القومي إلى غايته.

ويلاحظ في دراسته عن الأفكار الأساسية للرواية العربية والتي تدرس فيها روايات للسوري حيدر حيدر واللبناني إلياس خوري والسوري نبيل سليمان والمصري محمد عبدالسلام العمري والسعودي تركي الحمد أن قضايا مثل الديمقراطية والتقدم والوعي بالتاريخ المعاصر هي أهم القضايا التي دارت حولها أعمالهم.

وفى فصل آخر بعدوان الرواية وحقوق الإنسان يدرس رواية الأديب السوداني مروان حامد الرشيد «منكدورو»، خصوصاً أن النص يلقى ظلالاً مهمة على الأحداث التي تجرى في السودان ومعاناة أهله من الحروب الأهلية المتشابكة بين أبطاله.

تتعدد فصول الكتاب، وتتعدد النماذج التطبيقية التى يقدمها المؤلف من روايات المبدعين العرب من الشرق والغرب.

### هل تريدون حقًا إصلاح التعليم؟

حامد طاهر

القاهرة: دار الهانى للنشر. ٢٠٠٨. ٣٤٩ صفحة

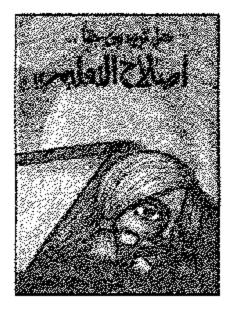

يحمل سؤال العنوان استنكاراً أو تشكيكاً في النوايا، فهو يعنى أن من يتحدثون ليل نهار عن إصلاح التعليم

لا يريدون إصلاحه فعلا، أو هم في أحسن الأحوال لا يبصرون طريقهم نحو تحقيق هذا الهدف.

قسم المؤلف كتابه إلى أربعة أقسام تضم عشرات المقالات، يتناول الأول منها التعليم من الحضائة لمكتب المتنسيق، والثانى عن إصلاح الجامعات والتعليم العالى والثالث عن أحوال البحث العلمى والدراسات العليا، ويطرح الفصل الأخير أفكاراً جديدة لتطوير التعليم.

بين هذه الأفكار مثلا فكرة التعليم الموازي، ويعنى به «التعليم بسعر التكلفة، للقادرين، دون أن يؤدى ذلك إلى إلغاء التعليم المجاني، بل هو في الحقيقة يصب في مصلحته، إذ سيمكن من موارد هذا النوع من التعليم تطوير التعليم المجاني، لكنه يضع ضوابط لهذا النوع من التعليم، فلا يكون الالتحاق به لكل طالب مهما كان مستواه أو مجموعه، بل في حدود ٥٪ أو ١٠٪ أقل من المجموع المحدد للكلية حسب مكتب التنسيق، وفي هذه الحالة نحقق للطالب المتفوق أمله في الالتحاق بالكلية التي يريدها والتي ريما حالت نصف درجة بينه وبينها، كما أننا نحمى الطلاب من جشع بعض الجامعات الخاصة التي تغالى في مصاريفها ولا تهتم إلا بجمع الأموال بصرف النظرعن أهلية الطالب وقدراته.

ويطرح المؤلف فكرة أخرى حول ما يسميه التعليم الابتكاري، وهو يقوم على فلسفة مغايرة تماما لفلسفة التعليم التقليدي، وهذا النوع من التعليم يتجه نحو مخاطبة عقل الإنسان وتدريب حواسه واستثارة خياله ووجدانه، فهذا النوع يجعل الأنشطة الفنية والإبداعية جزءا أساسيا في نظام التعليم وليست زوائد اختيارية، وهذا النوع من التعليم برأى المؤلف يشجع التلاميذ على طرح الأسئلة والتساؤلات، ويستثير طاقاتهم وخيالهم، ويجعل فكرة التدريب اليدوي والابتكار جزءا من اهتمام الطالب الراغب في التفوق، ويبدأ هذا التعليم من الحضائة حتى الجامعة، وفيما يمكن اعتباره محاولة لربط التعليم باحتياجات المجتمع وحاجات التنمية، يقترح المؤلف إنشاء مدارس تخصصية. وتقوم الضكرة على إنشاء كل مؤسسة كبيرة مدرسة متخصصة في تدريب الطلبة على مجال نشاط المؤسسة، وأن توضع مناهج عملية تخدم هذا النوع من التعليم، وهذه الضكرة تحقق هدفين، أولهما ارتباط التعليم ببيئة الشنميسة، وثانيهما محارية البطالة، لأن الطالب الذي سيتلقى تعليمه في هذه المدارس التخصصية سيلحق

مباشرة فورتمام تدريبه بالمؤسسة صاحبة المدرسة، وبين الأفكار الطريفة التى يقترحها تدريس الأمثال الشعبية والتي هي في رأيه خلاصية حكمة الشعب المصري ومعارفه.

هذه بعض الأفكار التي يضمها الكتاب، والتي تمس مباشرة مستقبل التعليم في مستوياته المختلفة.

نافورة اللهيب ماهر شفيق فريد الشاهرة: مكتبة الآداب، ٢٠٠٨، ٢٩١ صفحة



يضم الكتاب مقالات ودراسات نقدية تتناول العقاد وأمين الخولي وعبدالرحمن بدوى ومحمد جبريل وشضيق مقار وتوفيق عبدالرحمن وصلاح الدين البستاني، ومشكلات الترجمة. ثم دراسات في آداب أجنبية، وأخيرا ترجمة لمختارات من نقد الشاعر الإنجليزي المولد الأمريكي الجنسية و. هـ أودن (۱۹۷۳ ، ۱۹۷۳ )، والـذي كـان أبرز شعراء عقد الثلاثينيات من القرن

ويعرض المؤلف كذلك لعدد من المعارك الأدبية التي تميز بها القرن العشرون. وهي معارك تعكس انشغالا بالشأن الأدبي والثقافي، كما تشير إلى رجال أفذاذ تحاوروا حول قضايا كبرى، برغم بعض الشطط وغلبة الهوى أحيانا، وهو أمر لا تخلو منه معركة أدبية أو فكرية أو سياسية، من ذلك مثلا تلك المعركة التي اشتدت رحاها بين العقاد وأمين الخولى على صفحات جريدة الأخبار، ثم دراسته عن أمين الخولي وعبدالرحمن بدوى وقد كان كالإهما داعية لتجديد التراث وتنقيته والتمييز بين الجوهري والعارض فيه، وقد كان عبدالرحمن بدوى هوالذى لفت الانتباه إلى صاحب «المقابسات» أبو حيان التوحيدي ووصفه بأنه أديب وجودي في القرن الرابع الهجري، وقارنه بالأديب التشيكي كافكا الذي اعتبر الكتابة ضربا من الصلاة، وقد ضرب الخولي وبدوي «مثلا» لنفخ أنفاس الحياة في التراث وبعث جمراته الخامدة ورؤيته من منظور

ويكتب المؤلف عن شفيق مقار الذي يعتبره واحدا من كبار الأدباء

والمترجمين والمبدعين الذين ضربوا بسهام إبداعهم في مجالات عدة، وهو أديب جاوز الشمانين يعيش الأن في غربي استراليا.

ومن المعاصرين يكتب المؤلف عن رواية محمد جبريل القصيرة «كوب الشاى بالحليب»، ويرى أنها تنم عن دلائل قدرة فنية فائقة تميز بها جبريل منذ «تلك اللحظة» (١٩٧٠) حتى «مواسم الحنين» (٢٠٠٦)، وهو يجمع بين كثافة النسيج الواقعي ورهافة الجمالي الذي يستخدم الرمز والصورة والجاز بقصد وحساب، وهو من القلائل الذين تبرأ أعمالهم من الحشو والتزويد، ويتابع من كتابات جبريل «أيضا كتابه «سقوط دولة الرجل» ورواية «البحر أمامها» ورواية توفيق عبدالحميد «أيام حياتنا ، وفي الأدب العالمي يكتب المؤلف ويترجم عن قضايا وأشخاص ومناسبات بعضها نعرفه، ويعضها يكشف هو النقاب عنه للمرة الأولى.

#### المخطوطات الألفية

يوسف زيدان القاهرة: دار نهضة مصر، ۲۰۰۸, ۱۹۵



المخطوطة اصطلاحا هي ما خط باليد، أي أنها عكس المطبوع. لكن ليس كل ما خط باليد على ورق أو ما شابه يمكن اعتباره مخطوطاً، فالخطوطة تكون في علم من العلوم أو فرع من المعارف، وقد تكون جامعة لأكثر من علم، كما أن بعض المؤلفين وضع أكثر من علم في المخطوطة الواحدة بحيث إذا قرأت طوليا كانت في علم ما، وإذا قرأت عرضيا كانت في علم آخر، ومنه كما يقول المؤلف ما كتبسه القاضي شرف الدين إسماعيل بن المقرئ اللمني. إذ كتب خمسة كتب من تأليفه على نحو شبيه بالكلمات المتقاطعة وجعلها بعنوان: الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافي.

أما المخطوطة الألفية فهي تلك التي مضي عليها ألف سنة، ونظرا للتفاوتات بين التاريخين الهجري والميلادي، فقد اعتبر المؤلف أن المخطوطات الألفية هي تلك التي كتبت حتى سنة ٤٥٠ هجرية وما قبلها ولا تزال باقية إلى اليوم. ويحصرها

المؤلف في المخطوطات العربية: ويستدل على ألفية المخطوطة من تاريخ نسخها. وإن كان بعض النساخ قد اعتاد نقل تاريخ النسخ الموجود في النسخة الأقدم على الكتاب (أي يقوم بنسخه، إما عن جهل بأهمية التوثيق أوعمدا لإضفاء قيمة أكبرعلي المخطوطة. ولذلك فإن مؤشرات أخرى توضع في الحسبان لمعرفة تاريخ المخطوطة منها نوعية الورق الدي كتبت عليه وطبيعته وعلامته المائية، وطبيعة الحرف العربي الذي كتبت به المخطوطة وضبطه وشكله وغيرها من الشواهد التي توجد في آخر المخطوطة.

وللمخطوطات الألفية قيمة أثرية كبيرة. فضلا عن قيم أخر، مضافة اكتسبتها بانتقالها عبر رحلتها الألفية من خزانة إلى أخرى ومن عالم إلى أخر، وأن تدوينات كثيرة تضمها حوافها على شكل هوامش أو حواش، وهي بهذه الإضافات تسمح بقراءات متعددة وروايات مختلفة للكتاب الواحد.

شمة قبيمة مضافة أخرى للمخطوطة تتعلق برصدها لتحولات الكتابة العربية التي انتقلت من الخط الكوفي الجامد إلى أنواع أخرى أكثر ليونة. فضلا عن التطورات في ضبط الحروف ونقط الكلمات وتنسيق الفقرات. بالإضافة إلى نوعية الورق المستخدم.

ويحصر المؤلف في الكتاب المخطوطات الألفية في الخرانات الخطية في دول العالم جميعها شرقا وغربا. ويقدم في الفصل الثالث إطلالة على مخطوطات الإسكندرية الألفية المحضوظة ضمن مجموعة بلدية الإسكندرية، ويخصص الفصل الرابع للمخطوطات التي هي في طريقها لأن تصبح الفية، وفي الفصل الخامس عرض لبعض المخطوطات الألفية الموزعة في مكتبات العالم ويقدم في الختام نماذج مصورة منها.

نشيد الأنشاد عزمي بشارة

بيروت - الدار البيضاء المركز الثقافي العربي



تعبير عن النص، وعن الروح بملكات

التعبير الفني وبالصورة الأدبية، الشاعرية، وبجمالية اللغة والصورة

هذا ما يراه عزمي بشارة في «نشيد الأنشاد الذي لناء.

نص أدبي نسج بهذه الخصوبة. اي بالتعبير الجمالي الحسي الراقي لغة وصورة.

إنه إيقاع يصدور ويعبسر عن مشاعر وهواجس إنسان على لسان عاشقة في علاقتها مع محيطها الإنساني والطبيعي، بما فيه من مشروع شخصىي وعام وفجيعة شخصية وعامسة، وبما فيسه من تفاصيل الحياة.

يرتبط المؤلف بها متأثرا متابعا اللتفاصيل عارفاً بكل ما تحمله.

هذا ما فعله بشارة أيضا في عمليه الأدبيين السابقين، الصادرين عن المركز الثقافي العربي: «الحاجز» و «حب في منطقة الظله.

يستخدم الكتاب إيقاع اللغة وجماليتها للتعبير عن حالات حنين، وحب، وعشق، وحلم وخيبة، ووقفات مواقف وجودية أخلاقية... وكلها على لسان الحبيبية في العلاقة مع الذات والمحب من تفاصيلها الصغيرة اليومية الى التسامي الذي يلامس المقدس الى اقتحسام الطسارئ الغسريب وولوج الاغتراب الى عالم المحبين وتكيف النفوس والمجتمعات الميتة مع الظلم والكذب.

والأداة لهنذا كله هني معارضية أدبية جمالية لنص كنعاني قديم يكاد يكون أغنية أضراح حسية شديدة الارتباط بطبيعة المكان بين أغانى الرعاة وردود المزارعين تستحضر روح الإله تعوز الذي ورشته التوراة في سفر تحت عنوان «نشيد الأنشاد الذي لسليمان».

ولا يخفى هنا ما يحمله هذا العنوان «نشيد الأنشاد الذي لنا» من إحالة على نشيد سليمان وترجمة الحالة الحسية في العلاقة مع طبيعة نفسس البالاد إلى صسراع أجيال مع ذلك النص الذي يعتبره المؤلف من تراث البلاد وليس من الكارئين عليها.

فهويتصارع معه ويترجمه الى حالة روحية وحسية بلغة حواس عصرنا فاتخذت الحياة الحسية أبعادا أخرى

هذا نص أدبي إيقاعي ( إيقاعية! ا كما يقترح المؤلف في البداية)، إنه حوار الذات مع ذاتها، ومع الموجودات، والايقاع نص يقاوم التشظى والغرية والأغتراب في علاقة حب ترتب الحلم والأسطورة على مكان يتجدد في بقائه.

🕮 🕮 العلاقة بين الزعامة وإدارة السلطة مثار بحث عميق من منظري علمي الإدارة والسياسة لكن المفكر الأمريكي الشهير جوزيف ناى راح يمزج ما بين تلك المقاريات عن الزعامة ومواصفات القيادة وبين القوة الناعمة والقوة الخشنة وهو صاحب إسهامات مهمة في تطوير مفهومي القوتين في العقود الأخيرة بما يضعه في مصاف الكبار في علم السياسة والعلاقات الدولية. ولم يكن مستغربا أن يأتي الباحث الكبير في عام الانتخابات الأمريكية ليطل على المشهد السياسي بمؤلف غير عادي على حد وصف برينت سكوكروفت المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي» يجتاز حدودا عدة ليقدم مقاربة هي بمثابة مقدمة في دراسات الزعامة لم تحدث من قبل. وهو يسعى إلى الإجابة عن أسئلة حيوية: كيف يظهر الزعماء؟ وكيف نميز بين الجيد والسيئ من الزعماء؟ وكيف يمكن

أن كل المرشحين الثلاثة المتبقين وهم هيلارى كلينتون وباراك أوياما في الصف الديمقراطي، وجون ماكين مرشح الحزب الجمهوري، أعضاء في مجلس الشيوخ. ورغم أن المشرعين من نواب الكونجرس يتمتعون بالعديد من المهارات القيادية، إلا أن قدراتهم الإدارية غير مؤكدة في الأغلب. ويلفت النظر إلى أنه يعمل تحت إدارة عضو مجلس الشيوخ حوالي مائة موظف، وقد يصل عدد العاملين ضمن حملته الانتخابية إلى عدة مثات أخرين. ولكن هل يستطيع عضو مجلس الشيوخ أن يدير فرعاً تنفيذيا يضم الملايين؟ هذا هو سؤال «ناى» المبدئي عن أي رئيس سوف يصل إلى البيت الأبيض في يناير ٢٠٠٩. ويقول في المقدمة إن ثلثي الشعب الأمريكي اليوم يشعرون بأن بلادهم تعانى من أزمة قيادة وهم لا يشقون في زعمائهم سواء كانوا سياسيين أو رؤساء عمل أو رؤساء جامعات أو قادة رأى عام

المديرين بأنهم هؤلاء الذين تتلخص مهمتهم في تبني مسارات عمل محددة والسعى إلى تحقيق الاستقرار، بينما يتحمل الزعماء المجازفة ويحدثون التغيير. والمؤسسات تحتاج إلى «الزعماء» و المديرين، غير أن الزعماء أكثر أهمية. وطبقا لتعبير أحد الخبراء فإن الائتلاف بين المديرين الأكفاء والزعماء الفاشلين لن يقود إلى النجاح. يعمل الزعماء الناجحون على تكوين الفرق التي تجمع بين هذه الوظائف، ويحرصون على الاستعانة بمرؤوسين يمكنهم التعويض عن النقائص الإدارية لدى الزعماء. منذ عهد قريب تجدد الاهتمام بالزعماء كمديرين. حيث البصيرة بلا تنفيذ لا تشكل أية قيمة. والزعيم يحتاج إلى القدر الكافي من المهارات الإدارية لضمان وضع الأنظمة في المكان الصحيح، وعلى النحو الذي يسمح لها بتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات السليمة وضمان

الجديدة. على سبيل المثال. ومن التحليل المتعمق والذي يحمل مفارقة واضحة، يكشف ناى أن جورج دبليو بوش، وهو أول رئيس للولايات المتحدة يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، كان في هذا السياق أضعف من والده، الذي كان يعرف كيف يدير مجموعة متميزة من المستشارين. في هذا السياق أيضا، سبق أن وصف ستيفن هادلي، مستشار الأمن القومي الثاني للرئيس بوش، فترة ولاية بوش الابن ـ الأولى ـ بالقول «إن إدارتنا بوش الابن ـ الأولى ـ بالقول «إن إدارتنا تستحق درجة جيد جداً في ابتكار وتنمية السياسات، إلا أنها تستحق درجة ضعيف في تنفيذ هذه السياسات».

يزعم الخبراء أن الأنظمة جيدة التصميم تشبه الإخراج المسرحى لقصة ما. فهى تشجع الممثلين على الدخول والخروج بشكل سليم ودون توجيه مباشر. إلا أن الإخراج المسرحى لا يكفى، إذ إن الناس يحاولون دوماً تطويع الأنظمة

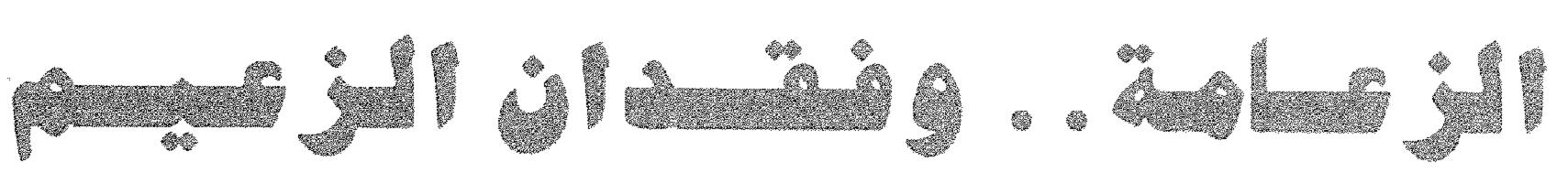

للزعماء في عالم اليوم إعلاء قيمة الابتكار والتجديد بما يجعل المرؤوسين أكثر رغبة في اتباعهم؟

ويتبع البروهسورناى ـ الذي يقوم بتدريس منهج السياسة في القيادة في كلية جون كنيدى للحكومة بجامعة هارفارد . مسلكا جديداً في تقديم كتابه إلى القراء. فهو يقدم مقاربة نظرية بالغة الرشاقة في كتابه ثم يجرى تمارين عملية في مقالاته الأخيرة المنشورة في عدد من كبريات الصحف الأمريكية حول ما يحيق بالولايات المتحدة من أزمة زعامة أو قيادة سياسية واعية في ظل الرئيس جورج دبليو بوش الذي سيغادر هي غضون ستة شهور البيت الأبيض بعد ثماني سنوات من القيادة المفتقدة لبوصلة الإدارة الجيدة، فيما يحلل قدرات المرشحين الحاليين عن الحزيين الديمقراطي والجمهوري. وفي سبيل ذلك، يشرح جوزيف ناى أنه للمرة الأولى منذ عقود سوف يتولى رئاسة الولايات المتحدة أحد أعضاء مجلس الشيوخ، إذ

فى وسائل الإعلام. لكن مأزق القيادة أو الزعامة لا يقتصر على الولايات المتحدة وحدها فالنتائج نفسها خرجت من بلدان أخرى ولكن الجديد هو وجود الأزمة الراهنة فيما يحدث تحول كبير في سياق الزعامة والسلطة في عالم اليوم. الزعامة والسلطة في عالم اليوم اليوم الديهم معلومات ومعارف أكبر كثيرا اليوم لديهم معلومات ومعارف أكبر كثيرا من أي فترة زمنية سابقة في تاريخ من أي فترة زمنية سابقة في تاريخ البشرية حيث الوقت قد حان لإعادة تعريف القيادة أو الزعامة في القرن الواحد والعشرين. ولم تعد القيادة هي الرئيس جورج بوش قائلا «أنا من يقرر، الرئيس جورج بوش قائلا «أنا من يقرر، وأنا أتخذ ما هو أفضل من القرارات».



THE POWERS TO او «قدرات من أجل القيادة» ويتعبير آخر «سلطان الزعامة» من خمسة فصول هي القيادة، والقيادة والسلطة، وأشكال ومهارات، وذكاء السياق، والزعماء الجيدون والسيثون. في التأسيس النظري يقول ناى: تعيل النظرية المعاصرة في الإدارة إلى التمييزبين الزعامة والإدارة، وتحمل دور الزعماء قدرا أكبر من الأهمية. يوصف

التنفيذ الفعال. ويضيف: إن الزعيم المؤثر يعمل على إدارة وصياغة بيئة اتخاذ القرار من خلال تأسيس وصيانة الأنظمة المصممة بإتقان. وتتلخص المهارات التنظيمية في القدرة على إدارة الهياكل التنظيمية والمعلومات، ومكافأة الأنظمة التابعة لمؤسسة أو مجموعة ما. وينوه ناى التابعة لمؤسسة أو مجموعة ما. وينوه ناى إلى رصد ٢٢١ تعريفا للزعامة أو القيادة في المدة ما بين العشرينيات من القرن في المدة ما بين العشرينيات من القرن العشرين وسنوات التسعينيات من القرن نفسه لكن تعريفه الشخصى للزعيم هو: القادرعلى مساعدة مجموعة من الأفراد على خلق وتنفيذ أهداف مشتركة.

ويتولى الزعماء إدارة مرؤوسيهم بصورة مباشرة، كما يلعبون هذا الدور الإدارى بصورة غير مباشرة من خلال تأسيس وصيانة الأنظمة اللازمة لمؤسساتهم. وهذا يتضمن تشجيع المستويات الزعامية الأدنى في مؤسساتهم.

ويمكن القول إن الزعيم الناجح هو القادر على تولى إدارة حاشيته الداخلية من المستشارين من أجل ضمان تدفق المعلومات بدقة وفرض نفوذه على الفرع التنفيذي. ويتعين على الزعيم أن يتجنب الوقوع فيما يسميه جوزيف ناى بهغة الإمبراطور، وهو الفخ الذي يجعله لا يستمع إلا إلى الكلام الذي يطربه مثل الحديث عن وجاهة ملابسه

لتحقيق أغراضهم الخاصة، والزعيم الناجح يلعب دوراً حاسماً في صيانة استقامة الأنظمة العاملة تحت إدارته. وإذا لم يراقب كبار الزعماء أنظمتهم من أجل ضمان التدفق الكامل والدقيق للمعلومات، فلسوف ينحرف عمل الأنظمة، في الأغلب، بفعل أكثر التابعين قوة. على سبيل المثال، كان برنت سكاوكروفت، مستشار الأمن القومي للرئيس جورج بوش الأب، حريصاً على تمكين الوزراء الأقوياء في الحكومة من الاتصال بالرئيس على نحو كامل ومباشر.

وتحت إدارة بوش الابن، ظل عدد كبير من نفس الشخصيات القوية يمارس دوره، إلا أن التشوه أصاب النظام الذي يحكم عمل مجلس الأمن القومي، الأمر الذي أدى إلى انقطاع تدفق المعلومات. وكان رئيس هيئة الأركان تحت إدارة وزير الخارجية كولين باول، يصف الموقف بأنه مختلس وسرى ومموه بسبب العجز الذي أصاب عملية اتخاذ القرار الرسمي. أو طبقا لكلمات الجنرال العسكري واين داوننج، الذي عمل في البيت الأبيض: «بمرور السنوات أصبح النظام بين الهيئات جامدا وعاجزا عن أداء وظيفته إلى حد كبت قدرة حكومة الولايات المتحدة على تطبيق صلاحياتها وسلطاتها الواسعة في وقت حدوث

THE POWERS TO LEAD

(قدرات من أجل القيادة) Joseph S. Nye JR,

Oxford University Press, USA 2008, 240 pages

المشاكل والأزمات. ويستطيع المراقب منا أن يدرك هذا العجز في التنسييق حين يتأمل عملياتنا في العراق وأفغانستان، أو يستعرض سياستنا الخارجية أو استجابتنا لإعصار كاترينا المدمر».

ويجب الا يحدث خلط بين المهارات التنظيمية المطلوبة في شخصية الزعماء والمديرين، وبين كفاءة أو حسن تنظيم عمل المؤسسات. ولا ينبغي أن تقتصر هذه المهارات على المنظمات البيروقراطية ذات التسلسل الهرمي في القيادة. إذ إن زعماء الحركات الاجتماعية والمجتمع المدنى أيضاً يحتاجون إلى إدارة تدفق المعلومات، سواء نحو الداخل أو نحو الخارج. وفي هذا السياق العريض يدلل حسن التنظيم والإدارة على قدرة الزعماء على ضمان التدفق المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المعلومات اللازمة التنظيم والفعالية المعلومات اللازمة التأثير والفعالية الشد أهمية من الكفاءة.

يعود جوزيف ناى إلى ضرب الأمثلة فيقول: كان فرانكلين روزفلت، على سبيل المثال، يدير منظومة غير فعالة تتداخل فيها الصلاحيات والمسئوليات. وكان ذلك مكلفاً على أكثر من صعيد، إلا أن ذلك ضمن له تدفق المعلومات من جهات عدة وعلى نحو تنافسي بين العاملين تحت إمرته. ولم يتصور الرئيس روزفلت على الإطلاق أن هيئات العاملين تحتكر الإطلاق أن هيئات العاملين تحتكر عملية إصدار التقويمات أو إدارة المعلومات، وكان من المعروف عنه أنه يسعى إلى الحصول على المشورة من أي يسعى إلى الحصول على المشورة من أي شخص: الوزراء، ونواب الكونجرس، والكتاب الصحفيين، وجماعات المصالح، والمواطنين، وحتى الأصدقاء من حوله.

أما دوايت أيزنهاور فقد أدار رئاسة عالية التنظيم تصور البعض في ذلك الوقت أنها تفتقر إلى الزعامة، إلا أن المؤرخين اكتشفوا فيما بعد أن أياديه الخفية كانت وراء أغلب القرارات المهمة. وكان روناليد ريجان يمارس أسلوب التفويض على نحو مفرط، ولقد نجح ذلك بسبب تمكنه من تشكيل فريق ذي قدرات عالية، إلا أن الأمر تحول إلى كارثة حين تولى الأمر مساعدوه الكبار دونالد ريجان، وجون بويندكستر، وأوليفر نورث. ورغم أن ريجان كان يتمتع ببصيرة ثاقبة، فضلا عن براعته في الاتصال وذكائه العاطفي، إلا أنه كان يضتقر إلى مهارات الزعامة كإدارة. فالزعيم الناجح يجمع بين هذه المهارات على النحو الذي يجعل الانباء السيئة تصل إليه دون غريلة، الأمر الذي يمكنه من التعامل مع الأمر بسرعة. وفي تعريف جوزيف ناى فإن القوة

وليس باللجوء إلى التهديد أو الجزاء. وهذه القوة تعتمد على الثقافة، والمبادئ السياسية، والسياسات المتبعة. وإذا تمكنت من إقناع الأخرين بأن يريدوا ما تريد، فلن تضطر إلى إنفاق الكثير بتطبيق مبدأ العصا والجزرة لتحريك الأخريين في الاتجاه الهي يحتقق مصالحك. أما القوة الخششة، التي تعتمد على الإكراه، فهي تستمد من القوة العسكرية والاقتصادية. وتظل لهذه القوة أهميتها الحاسمة في عالم يزخم بدول تهدد الأخرين، ويعج بالمنظمات الإرهابية. لكن القوة الناعمة ستكتسب المزيد من الأهمية في منع الإرهابيين من تجنيد أنصار جدد، وفي تحقيق التعاون الدولي الضروري لمواجهة الإرهاب. وبتعبير كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية في بداية الفترة الثانية لجورج بوش: «حين استخدم تعبير «القوة» فإننى أقصد المعنى العريض للكلمة، وذلك لأن هناك قوى أخرى مثل قوة الأفكار والمثل العليا وقوة الأمل تأتى في المقام الأول من الأهمية حتى قبل القوة العسكرية والقوة الاقتصادية».



وفي شأن العلاقات الدولية، سبق أن وجه جوزيف ناى اللوم للخبراء عما يسميه الخطأ، في كثير من الأحوال، في تحليل موقف أميركا في العالم. على سبيل المثال، منذ عقدين من الزمان، ساد مضهوم تقليدي رأى أصحابه أن الولايات المتحدة كانت في انحدار. وبعد عقد من الزمان، صع انتهاء الحرب الباردة، كان المفهوم التقليدي السائد يرى أن العالم كان عبارة عن هيمنة أمريكية أحادية القطبية. حتى أن بعض المحللين من المحافظين الجدد استنتجوا أن الولايات المتحدة كانت من القوة إلى الحد الذي يسمح لها بأن تقررأن ما تراه هو الصحيح، وأن الأخرين لابد أن يتبعوا رؤيتها وهو ما سمى به «الأحادية الجديدة»، وأثرت هذه الرؤية بشدة على إدارة بوش حتى قبل هجمات الحادى عشرمن سبتمبر ۲۰۰۱، ویؤکد أن الأحادية الجديدة كانت مبنية على سوء فهم عميق لطبيعة القوة في السياسة العالمية. فالقوة هي القدرة على التوصل إلى النتائج التي يرغب فيها المرء. وسواء كان امتلاك الموارد اللازمة من شانه أن يؤدى إلى مثل هذه النتائج فإن الامر يعتمد على السياق المحيط بالقوة. على سبيل المثال، قد تكون الدبابة الحديشة الضخمة مصدرا للقوة إذا كانت الحرب

تدور في بيئة صحراوية، وليس في مستنقعات. كما اكتشفت أمريكا في فيتنام. في السابق، كانت القوة العسكرية قادرة على الفصل في اغلب القضايا، إلا أنه في عالم اليوم، أصبح السياق الذي يحيط بالقوة مختلفا إلى حد عظيم. وهذا السياق هو إحدى الركائز المهمة في بناء تصور وقدرات جديدة للقيادة أو الزعامة في الكتاب.

وقد كتب ناى منذ فترة مقالا شهيرا قال فيه: إن توزيع القوى في عالم السياسة اليوم أشبه برقعة شطرنج ثلاثية. على الرقعة العليا ـ التى تمثل العلاقات العسكرية بين الدول ـ سنجد أن العالم أحادى القطبية حقاً، ومن المرجح أن يظل على هذه الحال لعقود من الزمان. ولكن على الرقعة الوسطى ـ حيث العلاقات الاقتصادية ـ فسنجد أن العالم قد أصبح متعدد الأقطاب بالفعل، ولا تستطيع الولايات المتحدة في هذا السياق أن تحرز

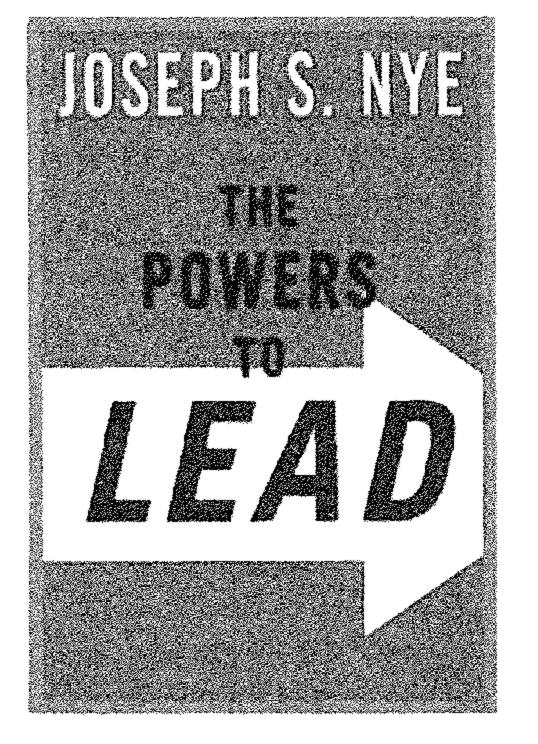

النتائج التي ترغب هيها دون أن تتماون مع أورويا، واليابان، والصين، وغيرها من القوى الاقتصادية. وعلى الرقعة السفلية، حيث القضايا المتخطية للحدود القومية والتى تقع خارج نطاق سيطرة الحكومات . بما في ذلك كل شيء من تغير المناخ، إلى الأوبئة. إلى الإرهاب الدولى. تتوزع القوى على نحو فوضوى، وليس من المنطقي أو المفهوم على الإطلاق أن تزعم أمريكا لنفسها الهيمنة في هذا السياق. مع ذلك فإن أعظم التحديات التي نواجهها اليوم ناشئة على هذه الرقعة السفلية. والسبيل الوحيد إلى استيعاب هذه المشاكل يتلخص في التعاون مع الأخرين. ففي هذا السياق لا وجود لحل عسكري بسيط قادر على تحقيق النتائج التي نرغب فيها.

وينشغل جوزيف ناى كثيرا هذه الأيام

بالبحث في شخصيات المرشحين للرئاسة في الولايات المتحدة وقدراتهم على تطوير مهارات النزعامة والقيادة في ضوء السياقات السابقة الداخلية والخارجية. فيقول: لو نظرنا إلى أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة المرشحين للرئاسة الأمريكية، فلسوف نجد أن جون ماكين يتمتع بخلفية عسكرية. إلا أنه كان طيارا ولم يكن قائدا، وسوف نصل إلى خلاصة مفادها أن هيلاري كليئتون (خرجت من السباق) كانت «تعايش» عملية اتخاذ القرار في البيت الأبيض ولكن ليس باعتبارها صانعة قرار. أما باراك أوباما فهو يتمتع بخبرة الحياة في خارج البلاد والعمل كمنظم مجتمعي في شيكاغو، إلا أنه لم يعمل في الضرع التنفيذي للحكومة الأمريكية من قبل. وباعتبارهم من المشرعين المنتخبين، أظهر المرشحون الشلائة ذلك النوع من مهارات القوة الناعمة التي اجتذبت الأخرين إليهم ودفعتهم إلى التصويت لصالحهم. أما فيما يتصل بقدراتهم كزعماء «إداريين» هَإِنَ الأمر لم يحسم بعد. ويضع ناى مجموعة من المحددات

التي تفرق بين القوى الناعمة والقوة الخشنة في مسألة القيادة فيقول إن القوة الناعمة التي توفر حالة من الاستلهام للتابعين تتضمن ثلاث خصائص رئيسية وهي: الذكاء الشديد الحساسية أو الانفعالي ويشمل القدرة على تنظيم العلاقات والكاريزما والإدراك والسيطرة الذاتية والأمر الثاني هو العلاقات الاتصالية وتشمل استخدام التعبيرات والكلمات والرموز والنماذج لإقناع الأخرين سواء القريب منهم أو البعيد، والأمر الثالث يشمل الرؤية من حيث الجاذبية للتابعين ومدى التأثير (تحقيق التوازن ما بين المثل العليا والقدرات). وبالنسبة للقوى الخشنة، هناك طريقان أساسيان هما: القدرة التنظيمية وتشمل تنظيم أنظمة الإثابة والمعلومات وتنظيم الدوائر الداخلية والخارجية (نوع من القيادة المباشرة وغير المباشرة) والطريق الثاني هو المهارات الميكيافيلية والتي تشمل القدرة على التنمرأو المراوغة والشراء والمساومة. وكذلك القدرة على البناء والمحافظة على تحالف الفائزين في الصدارة. في الوقت نفسه، هناك الطريق الثالث ما بين الناعم والخشن وهو القوة الذكية التي تجمع ما بين الاثنين السابقين من خلال ما یسمیه نای به «ذکاء السیاق» الذى يشتمل على فهم المتغيرات المحيطة ببيئة القيادة والاستثمار في الاتجاهات، وضبط إيقاع احتياجات السياق الحالي واحتياجات التابعين للقيادة. 🚿

التاعمة هي القدرة على التوصل إلى

الغاية المطلوبة من خلال جذب الأخرين،

#### Selection of the commence of the selection of the selecti

Sail

(الإبحار)

James Patterson, Howard Roughan Little, Brown and Company, 2008, 400PP, 27.99\$

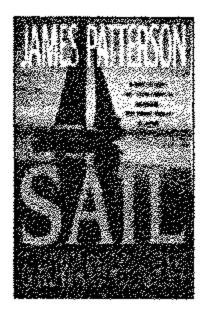

منذ موت زوجها و«آن دون» وأبناؤها الثلاثة يعانون كل بطريقته، وفي آخر محاولاتها لإنقاذ أسرتها، تخطيط آن لرحلة إبحار لتجمع أفراد أسرتها سويا ثانية، ولكن على بعد ساعة فقط من الميناء، بدأ كل شيء في السير في الطريق الخاطئ، فابنتها «كارى» المراهقة تخطط لإلقاء نفسها في المياه، وابنها «مارك» يتعاطى المخدرات، وابنتها ذات العشرة يتعاطى المخدرات، وابنتها ذات العشرة أعوام، مصابة بالإغماء التخشبي.

الأم تحاول أن تحافظ على رباط العائلة، ولكن ما إن يقترب الجميع من الإحساس بالعائلة من جديد، إلا وتحدث كارثة.

الرواية مكتوبة بعناية شديدة ومليئة بالمشاعر القوية بين الأم وأبنائها.

Churchill, Hitler, and "The Unnecessary War" تشرشل، هتلر والحرب غير الضرورية Patrick J. Buchanan
Crown, 2008, 544PP, 29.95\$

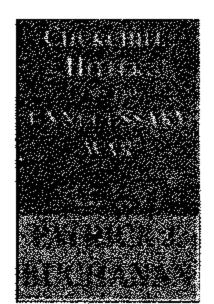

هل كانت الحربان العالميتان الأولى والثانية ضروريتين وحتميتين؟ وهل كانت الصراعات الأكثر دموية وتدميرا خارج نطاق تحكم البشرية؟ أم كانت نتيجة للإخفاق الفاجع في الحكم الصحيح؟

فى هذا الكتاب الضخم «باتريك بوكونان» يناقش سبب تلك المأساة، ويناقش كيف أن أخطاء رجال الدولة البريطانيين وأولهم تشرشل كانت هى السبب الرئيسى في تلك الكوارث، وهي السبب في انهيار الإمبراطورية البريطانية. وهي السبب في نصف قرن من الخراب والدمار والقتل والقهر وهي ما جعلت العالم يئن تحت حذاء الاستبداد الشيوعي.

يرى الكاتب أن اكبر أخطاء الإدارة البريطانية كانت معاهدة فرساى عقب خلال عام ١٩٦٨، كانت الفوضى تلوح بالأفق، فالسياسة الأمريكية الخارجية كانت غير مقبولة لدى الشعب بسبب حرب فيتنام، كما أن السياسة الداخلية كانت قد أعيت المواطنين الأمريكيين.

الكتاب يتحدث عن جراءة روبرت كيندى في حملته، ومحاولاته لإيقاظ ضمير المجتمع والوشى الأخلاقي له. كما يتحدث عن خطط كانت لدى كيندى لساعدة الفقراء والمضطهدين،

على الرغم من جراءته عاش كيندى فى قلق دائم بأن تنتهى حياته بسبب العنف، حتى أنه قد صرح يوما قى ربيع ١٩٦٨ قائلا: « أخشى أن هناك مسدسا بينى وبين البيت الأبيض».

اثنان وثمانون يوما فقط هم عمر حملته الانتخابية، أقنع خلالها ملايين الأمريكيين بأنه رجل عظيم، إلى أن تم اغتياله في يونيو ١٩٦٨.

Just How Stupid Are We? (کم نحن أغيياء؟)

Rick Shenkman Henry Holt and Co., 2008, 304PP, 25.00\$

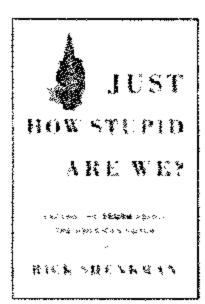

انهيار السدود في نيو أورلينن،
الجيش الأمريكي على حافة الفوضي في
العراق، سوق العقارات يترنح وعلى حافة
الانهيار، الأمريكيون من كافة التيارات
السياسة ينظرون إلى الانتخابات
الرئاسية هذا العام، وفي الصورة
اعتقادهم أن هناك شيئا ما خطأ
بالسياسة الأمريكية.

الديمقراطيون يلومون الجمهوريين والجمهوريون يلومون الديمقراطيين، والشعب يلوم المديرين الجشعين للشركات، والصحفيين الفاسدين، وآلات التصويت ذات العيوب، ومقاولي الدفاع.

الشيء الوحيد الذي اتفق عليه الجميع أن الشعب الأمريكي غير ملام، ولكن «ريك شيسكمان» يبرى في هذا الكتاب أن الشعب الأمريكي يتحمل المسئولية الأكبر، فالحقيقة أن الديمقراطية الأمريكية هي في أزهي الديمقراطية الأمريكية هي في أزهي عصورها، ولكن الشعب صاحب القوة السياسية هو من يسيء استخدامها، ويتنازل عن حقوقه السياسية. فالأمريكيون يعطون اهتماما أقل للسياسة في وقت يبجب أن يكون اهتمامهم الأعظم بالسياسة.

ĕ

The Egyptian Economy (الاقتصاد المصرى) الحملة وكيف كانوا يتخيلون مصر قبل Hanaa Kheir-el-din

الواقع الذي وجدوه.

(نجيب محفوظ)

يصف جون كول أيضاً المعارك

Naguib Mahfouz

SEARCH MISIDE!

Rasheed El-ElEnany

American University in Cairo

نجيب محفوظ هو الكاتب العربي

الوحيد الحائز على جائزة نوبل للأدب،

مؤلف ثلاث وخمسين رواية وأكثر وخمس

عشرة مجموعة من القصيص القصييرة،

وخمسة وعشرين سيناريو لأفلام والعديد

من الاعمال النقدية، بالإضافة إلى أكثر

من خمسمائة قصة قصيرة مستوحاة من

كبير على عدة أجيال من الأدباء العرب،

كما ترجمت كتبه إلى أكثر من أربعين

نظرة على حياة الكاتب الكبير وعلى

أعماله، مقيما لمجموعة أعماله واصفالها

بأنها الميراث الضخم المصرى والعربي

للأدب العالمي وواصفا نجيب محفوظ بأنه

كاتب أزال الحدود اللغوية والثقافية

وانتشر في جميع أنحاء العالم.

أدب نجيب محفوظ كان مؤثرا بشكل

في هذا الكتاب رشيد العنائي يلقى

أحلامه.

Press, 2008, 194PP, 17.95\$

العسكرية التي خاضها الجيش الفرنسي

في مصر، ومقاومة المصريين لهم، في أولى

المحاولات الحديثة لفزو العالم العربي.

Hanaa Kheir-el-din American University in Cairo Press, 2008, 320PP, 27.50\$

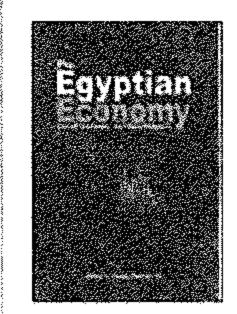

يشهد الاقتصاد المصرى العديد من محاولات الإصلاح منذ أوائل التسعينيات، ولكن تلك المحاولات بدأت في التزايد في الفترة الأخيرة، وكان أهم تلك المحاولات المتحول إلى سعر صرف مرن للعملة المحلية، وتحرير التجارة، وتعديل هيكل المتعريفات الجمركية، وتطوير قانون ضريبة الدخل، وإعادة هيكلة القطاع المالي وخصخصة العديد من الشركات المملوكة للدهلة.

فى هذا الكتاب محاولة لتقييم أثر تلك السياسات الاقتصادية الأخيرة على الاقتصاد المحلى وتسليط الضوء على المجالات ذات الأولوية على المستوى الاقتصادى الكلى والمؤسسى، هذه المجالات منها معدلات النمو وتوزيع الدخل والحد من الفقر، والسياسة النقدية وأثر تحرير سعر الصرف، والبطالة وخلق فرص عمل جديدة، ونظام المعاشات والتأمينات.

الكتاب الذي يشارك فيه العديد من الخبراء، يحاول تقديم اقتراحات يكون من شأنها خلق فرص عمل، وتنشيط النمو، ومعالجة قضايا الفقر وتوزيع الدخل.

أيضا يركز الكتاب على قطاع الطاقة والصحة مقدما تقييما شاملا لها على ثلاثة محاورهي: التمويل والتنظيم وإدارة السياسات.

...

Napoleon's Egypt (مصر نابلیون)

Juan Cole

Palgrave Macmillan, 2008, 304PP, 16.95\$



في هذا الكتاب التاريخي، جون كول يحكى قصة غزو نابليون لمصر عام ١٧٩٨، موضحا الأسباب التي حدت بالجنرال الشاب إلى قيادة البعثة الموجهة لمصر، وموضحا سحر نابليون وولعه بالشرق، كما يغوص في أعماق جيشه الجبار وحاشيته،

The Last Campaign (الحملة الأخيرة)

Thurston Clarke Henry Holt and Co., 2008, 336PP, 25.00\$



عندما قرر السيناتور روبرت كيندى الأخ الأصغر للرئيس الأمريكي الراحل جون كيندى دخول الانتخابات الرئاسية

لتكون فترة خدمته هي الأطول بين الصحفيين الأجانب على الإطلاق في العراق، انجيل استطاع الوصول إلى كل القادة العسكريين الأمريكيين، والمتمردين السنة والميليشيات الشيعية وعائلات عراقية، بل واستطاع الوصول إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش.

فى هذا الكتاب يحكى انجيل عن العراق قبل الحرب وأثناء الحرب وبعد الحرب، يحكى عن العمليات الخاصة الأمريكية فى العراق، عن عملية اختطاف لأحد الجنود من قبل المقاومة هى مدينة الرمادى ومحاولات إنقاذه من قبل القوات الأمريكية، عن النفوذ الإيراني فى المدن الشيعية، ودور الحكومة العراقية فى الشارع. يصف الكاتب أيضا الشارع العراقى المان الانتخابات، ويتعرض لآثار تأخر القيادات الأمريكية فى فهم طبيعة العراق وشخصيتها.

123

#### The End of Food

(نهاية الغذاء)

Paul Roberts Houghton Mifflin, 2008, 416PP, 26.00\$

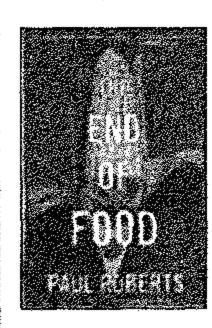

الاقتصاد العالمي يقارب على عدم الوفاء بالاحتياجات الأساسية من الغذاء في الفترة المقبلة، فهناك نقص كبير يجتاح العالم في المواد الغذائية وتزايد ضخم في عدد المستهلكين، وانخفاض عام في جودة المحاصيل، وتزايد الأمراض التي تحيط بالغذاء التي كان آخرها أنفلونزا الطيور.

أيضا توزيع الغذاء في العالم يراه الكاتب بأنه ليس عادلا بالمرة، فعلى الرغم من أن هناك بليون شخص يعانون من الهدانة، فإن هناك على المقابل بليونا أخرين لا يجدون قوت يومهم، وهو ما أدى إلى أن هناك بعض المناطق تعانى من نقص لفيتامينات معينة، فهناك مناطق بأفريقيا يندر أن تجد فيها غذاء يحتوى على فيتامين أيه مما أدى إلى وجود أكثر من خمسة ملايين طفل مصابين بالعمى من خمسة ملايين طفل مصابين بالعمى نتيجة نقص فيتامين أيه لديهم.

أيضا أساليب الزراعة اليكانيكية والكيميائية مرهقة جدا للترية، مما قلل من جودة وانتاجية المحاصيل الغذائية بصورة عامة، وايضا دخول شريحة جديدة من المستهلكين الأثرياء إلى سوق الأغذية أدى كذلك إلى ارتضاع أسعار الغذاء في العالم. هذا الكتاب بمثابة إنذار عام للهالم ورؤية لمستقبل قريب، قد تندلع فيه الفوضى بحثا عن الغذاء.

الحرب العالمية الأولى التي تركت المانيا هزيلة، متجرعة للمرارة وأوضاعها قابلة لظهور شخص مثل هتلر، وكما يرى أيضا أن استسلام بريطانيا للضغوط الأمريكية إلى قطع التحالف الأنجلو ياباني كان أحد أكبر الأخطاء البريطانية، وهو ما دفع اليابان إلى النزعة العسكرية. أيضا يشير الكاتب إلى مرسوم ١٩٢٥ الذي جعل ايطاليا تنضم مباشرة إلى المحور مع هتلر.

### Say You're One of Them (قل إنك منهم)

Uwem Akpan Little, Brown and Company, 2008, 368PP, 23.99\$

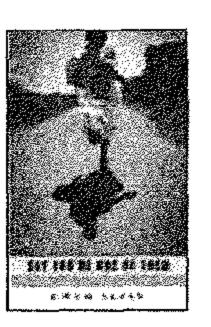

فى هذه المجموعة القصصية يشخص الكاتب أخطار الفقر والعنف الذى يحيط بدول أفريقيا، تروى أحداث القصص من جميعا على لسان أبطالها، وهم من الأطفال، فإحدى هذه القصص تروى على لسان فتى فى الثامنة من عمره، يعيش هو وعائلته فى أحد شوارع العاصمة الكينية نيروبى، كل ما يريد هو نقود لشراء كتب الدراسة ولدفع مصاريف مدرسته. قصة أخرى تروى على لسان فتاة صغيرة قصة أخرى تروى على لسان فتاة صغيرة تصور الصراع القبلى فى رواندا، وتحكى عن المشاكل المحيطة بالفتاة وأخيها، وصراع أبويها فى الدفاع عنهما.

فى هذه المجموعة يأخذ الكاتب القارئ فى رحلة عبر أفريقيا، ويتعرض للمآسى التى تجتاح الأراضى الأفريقية، مارا بنيجيريا وينين وإثيوبيا، ليكشف كيف يعيش أطفال أفريقيا.

0.57.6

#### War Journal

يوميات الحرب

Richard Engel Simon & Schuster, 2008, 400PP, 28.00\$

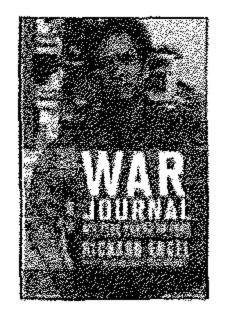

ريتشارد انجيل رئيس مكتب الشرق الأوسط له: إن بي سي يقدم في هذا الكتاب تأريخا لخمس سنوات أمضاها في العراق.



#### في العلاقة بين الفنون والعلوم

#### رفاعة الطهطاوي

الفنون الأدبية المسماة بعلوم العربية وهي النحو والصرف والبيان والمعانى والبديع والخط والعروض والقوافى وقرض الشعر والإنشاء والمحاضرات ولاسيما اللغة وكل ما يعين على تحسين العبارات العلمية كلها آلة للعلوم الحقيقية عقلية أو نقلية، فبالتمكن من الفنون الأدبية يقتدر الإنسان على التعبير عما في الضمير بأحسن عبارة وأوضح إشارة ويحصل على ملكة تأدية العبارات العلمية بما يقتضيه الحال من اختصار أو بسط، فمن هذا يفهم أن المعارف الأدبية والعلوم الحقيقية متعلق بعضهما ببعض لكمال ما بينهما من الروابط والمناسبات وأن كلا منهما متوقف على الآخر وإذا نظرنا إلى ما سبق من التقدمات العلمية في البلاد المتمدنة كبلاد اليونان وبلاد الرومانيين وبلاد الإسلام وجدنا أن دراسة الآداب في مدن آسيا وروما وبغداد ومصر وغيرها حسنت دراسة العلوم الحقيقية وإن دراسة العلوم الحقيقية كست المعارف الأدبية حلل البهجة والرونقة وزادتها تحسينًا وتكميلاً.

فكل من النوعين العلميين اقتبس من الآخر ما زاده بهجة وكمالاً ولما كانت بهجة اليونان لم تكمل إلا بالجمع بين النوعين سعدت بذلك وتمتعت بفضل الحكمة والآداب واشتهرت بذلك أكثر من غيرها وصارت العلوم الأدبية والعلوم الحكمية متقارنة في التمكن والتقدم خصوصاً في مدينة أثينا وهي مدينة حكماء اليونان، وكذلك الرومانيون فكانت في زمن القيصر أغسطوس أدبياتهم وحكمياتهم على حد سواء في التقدم والتكامل لاسيما في مدينة روما.



ه ترحب، وجهات نظر، بما يرد لها من رسائل تعليقاً على ما ينشر بها من موضوعات ومقالات. وتحرص على نشرها. مع التأكيد على أن ما تتضمنه من آراء. مثلها مثل المقالات ذاتها. لا تعبر بالضرورة عن رأى المجلة أو هيئة تحريرها ﴿

#### حسسن. والشاعبود

قرأت باستغراب ودهشة تعقيب

الكاتب السورى جميل حسن على مقالة أستاذي الدكتور حلمي محمد القاعود، فوجدت فيها مغالطات وإساءة غير مستحبة لكاتب كبير وعالم جليل، لم أر منه في أثناء دراستي إلا النموذج والقدوة في علمه وسلوكه وأخلاقه واعتداده بنفسه وإخلاصه في عمله وحبه لوطنه، ولم يكن لائقًا من المعقب الذي وصف نفسه بأنه من مؤسسي حزب البعث أن يتحدث عن المجلة المحترمة بصورة توحى بمفهوم المخالفة برأيه في الكاتب لمجرد أنها نشرت له رأيا خالف رأيه أو لا يحب أن يقرأ الناس هذا الرأى، والدكتور القاعود علمنا دائما أن الحكم لا بد له من دليل ومن مرجع، وقد ذكر في مراجعه ما يشير إلى ما اعتمد عليه بالنسبة للطائفة التصبيرية أو العلوية، وما لم يقله الدكتور القاعود. ريما للمواءمة. أن هند الطائفة خانت الإسلام والمسلمين في أثناء الحروب الصليبية، وانضمت إلى المهاجمين الغزاة مما دفع الإمام ابن تيمية إلى محاربتها والانتصار عليها ثم تكفيرها، ويمكن للسيد جميل أن يرجع إلى الكتب الأتية ليرى فيها ما هو أقسى مما قاله الدكتور وما أكدته وقائع التاريخ التي أجمع عليها معظم المؤرخين: الجذور التاريخية للنصيرية العلوية للحسيني عبدالله . دار الاعتصام القاهرة ۱٤٠٠، ۱۹۸۰م، الملل والنحل للشهرستاني (طبعات متعددة) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، دار الكتب المربية، القاهرة د. ت، رسائل ابن تيمية (رسالة في الرد على النصيرية)، الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة النصيرية لسليمان أهندي الأذني، بيروت. ١٨٦٤م، تاريخ العلويين لحمد أمين غالب الطويل، اللاذقية (عاصمة دولة العلويين التي أقامها الفرنسيون) ١٩٢٤م، خطط الشام لمحمد كرد على.

دمشق ١٩٩٥م، ١٩٢٥م، ٢٦٨، ٢٦٨، ٢٠٩٠٥، دمشق ١٩٩١، دائرة المعارف الإسلامية: مادة نصيرى، إسلام بلا مداهب لمصطفى الشكعة. دار القلم، القاهرة ١٩٦١م، ١٩٦١م الأعلام للزركلي، بيروت ١٩٥٦م، ٢٥٤١م ٢٥٤١م، ٢ دراسات في الفرق لصابر طعيمة. مكتبة المعارف الرياض ١٩٤١، ١٤٠١م، ١٩٨١، ١٤٠١م، واكتفى بهذا القدر من المراجع التي تؤكد ما ذهب إليه مقال القاعود.

ثم إنى لا أريد أن أتحدث عما تفعله الطائفة الآن وهي تحكم الشعب السورى بالحديد والنار، ولا تقبل مجرد قبول. أن يجتمع بعض المفكرين في صالون أحد المنازل ليفكروا في شئون وطنهم، فتعتقل كبار السن والمرضى دون شفقة أو رحمة.

إن الكاتب يدافع بالدرجة الأولى عن النظام، لأنه يعلم أن الطائفة العلوية، وهي أقلية لا يزيد عددها على العلوية، وهي أقلية لا يزيد عددها على عاصمة الأمويين عن طريق الانقلاب العسكرى، أما حكاية السلام مع العدو الصهيوني، فالمصريون في أغلبيتهم الساحقة مازالوا يؤمنون بفلسطين السليبة وضرورة تحريرها، ويرفضون التطبيع مع المحتلين، وقد لقيت التحميم على المحتلين، وقد لقيت التحميم في حين قد لا يذكرني الدكتور جماعة غرناطة وجماعة كوبنهاجن ما القاعود الأن. فقد واصلت دراستي في مكان آخر.

ولكنى أردت أن أحيى الرجل المترفع عن الشهرة الدى لم يرحل إلى العاصمة كدآب غيره من المثقفين بل استمريقيم في أعماق الريف مع أهله الفلاحين البسطاء.

د. كمال على الإسكندرية



الشيعة والسنتة

فى عدد يونية ٢٠٠٨ وعلى صفحات الوقورة (وجهات نظر) كتب

الدكتور رضوان السيد مقالا خاصا بالشيعة والسنة... وصادف هذا المقال أننى كنت في حالة قراءة لكتاب يتناول أيضاً موضوع الشيعة والسنة. ثم جاء المقال المذكور مكملاً لسياق الحالة.

كثيراً ما يطرح التساؤل التالى إلى متى سوف يظل هذا الصراع المذهبي بين مذهبين من أكثر مذاهب الإسلام انتشاراً خاصة أن جميع النتائج المحلية والدولية لهذا الصراع لا تصب إطلاقاً في مصب المصلحة الوطنية لأى من الطرفين بل إن حصيلة الجميع من هذا التناحر هي الخسران البين.

الخلصيات التاريخية والسياسية لهذا الانقسام معروفة ولا مجال للحديث عنها في هذا المقام وليس هذا محل حديثنا الآن ولكن ما أود أن أشير إليه هو أن هذا الصراع (السنى - الشيعي) له علاقة بطبيعة تكوين البنية الثقافية والذهنية لدى عموم المسلمين أكثر مما له علاقه بطبيعة الخلاف ذاته... بمعنى أن مرجعيات هذا الصراع حتى الآن ليس لها علاقة بالأزمة المشهورة بين (على ومعاوية) ولكن ترجع للأزمة المشهورة بين (العقل والعاطفة) بل إن التفكر والتدبر بروية في استمرار هذا الصراع حتى الأن قد يؤدي بصاحبه في نهاية الأمر أن تصيبه حالة من الضحك المتواصل .... لكى يتواصل هو بدوره مع (النسق العام) الذي يؤجج استمرار هذا الصراع التاريخي.

.. من نكد الزمان علينا أننا قد ابتلينا بأئمة يجيدون حديث القلب أكثر مما يجيدون حديث العقل ويعشقون حكى خصومات التاريخ وصراعاته أكثر من عشقهم لسرد مصالحاته وهؤلاء المتصدرون مصالحاته وهؤلاء المتصدرون للمشهد السياسي العام لا يزالون يمارسون هذا الدور بكفاءة واقتدار... المأساة هنا أن نتائج هذا الصراع لها أبعاد سياسية وليس لها فقط أبعاد مذهبية أي أن هذا النوع ليس من من متائجه أن ينفصل أصحاب كل مذهب

بما يتذهبون وينعزلوا عن أصحاب المذهب المخالف بل إن من أشد نتائجه وطأة هو هذه الحالة من التناحر وكل هذا الكم من الكراهية المتبادلة بين أصحاب مذهبين هم في حقيقة الأمر ينتمون لنفس الدين الا

ذكرت في أسطر سابقة أن مرجعيات هذا الصراع تعود إلى أزمة الصراع بين العقل والعاطفة وهي الأزمة (النسق) التي نعيش جميعاً في ظلها أيا كان الموضوع الذي نحن بصدده... وهذه بديهية اجتماعية نلاحظها جميعا، فلو أعملنا العقل قليلا في أسباب استمرار هذا الصراع لوجدنا أن غالبية إن لم يكن جميع هذه الأسبباب إما وقسد طواها النسيان أو تجاوزها الواقع وتقدم عليها فكرالإنسان المتحضر... ولكن وقود هذه الحالة لا يزال في باطن أراضينا وما زلنا نمتلك منه أكبر رصيد من الاحتياطي العالمي.... والوقود الذي أعنيه هنا هو هذه الحالة العجيبة من التلذذ باجترار أسباب الكراهية والنضور أكثر من الرغبة في تجاهل أسبابها. ويبدو أن هذا الأمر له علاقة باستمرار الزعامة السياسية... ولنا أن نتصور أن الضمير الإسلامي العام رفض استمرار هذا الصراع الطائفي فما هي الحالة التي سوف يصبح عليها ائمة الجانبين؟ وما سيعانونه من فراغ (خطابي) وجسوده يمللا نفوسهم إشباعا وكيف يعطيهم هذا الصراع فرصة لديمومة الظهور والتواجد على جميع الساحات الجماهيرية.

لقد انتهت بالفعل أسباب الصراع (السنى – الشيعى) ولم يعد لشيعية (على). وجود ولا لأتباع (معاوية) حضور لقد تغير الزمان وتبدلت الأقوام ولكن مالم يتغير ومالم يتبدل (تشيعنا) جميعاً للانسياب العاطفى المدمر أكثر من لجام العقل البناء.... ولله في خلقه شئون.

محمد عبد الفتاح السروري

# ... Wellow Pages

نتختصر لك الطريق

النسخة الحديدة ٢٠٠٨ العام ١٠٠٨

لطلب نسختك الدالا

193945 Jail

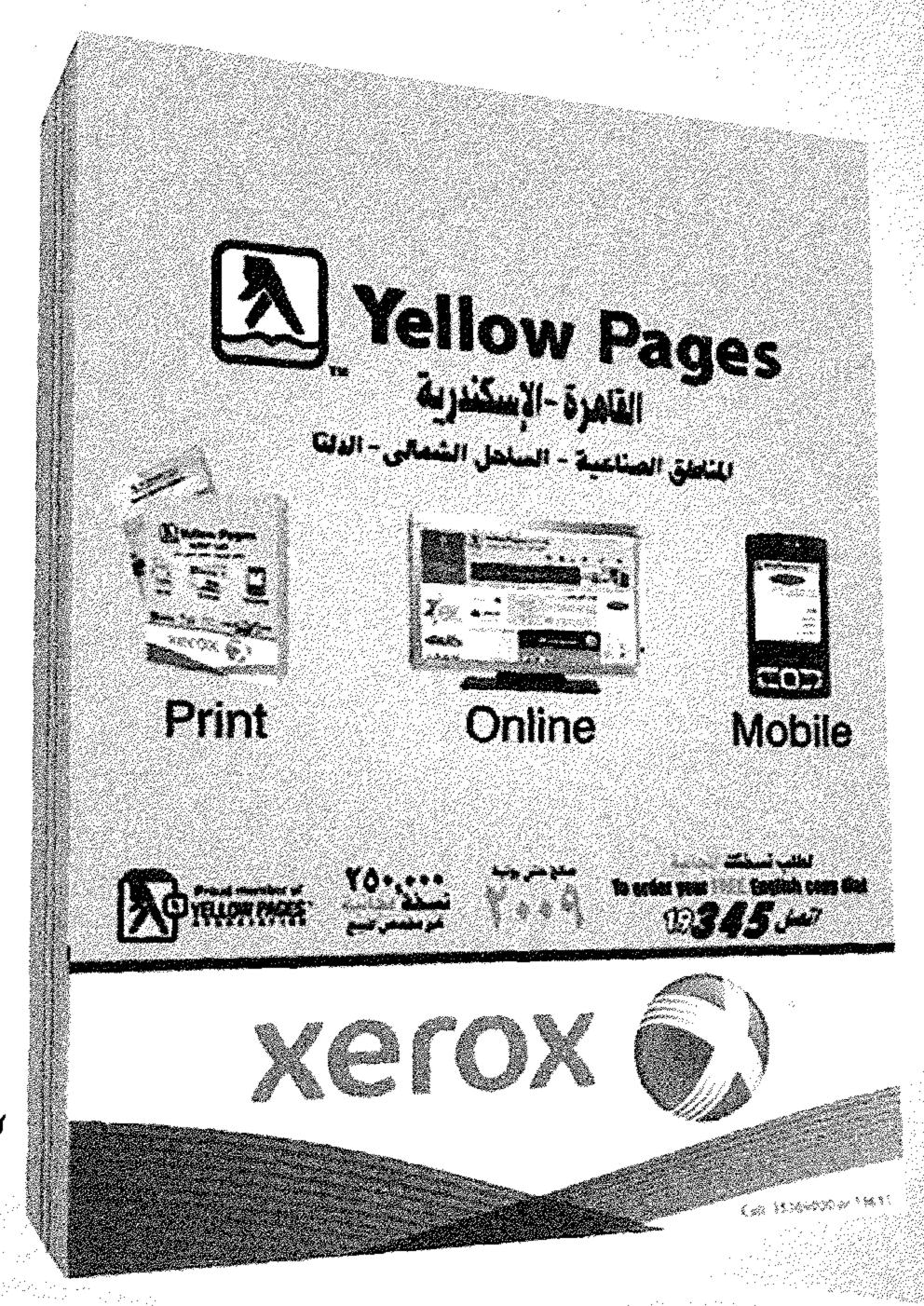



البيلك للأعمال المسري مصير المحال YellowPages.com.eg

## دارالشروة\_





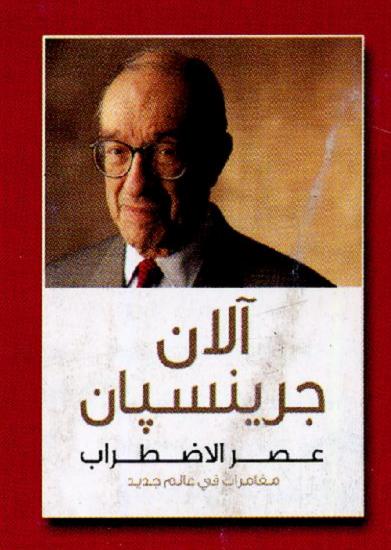

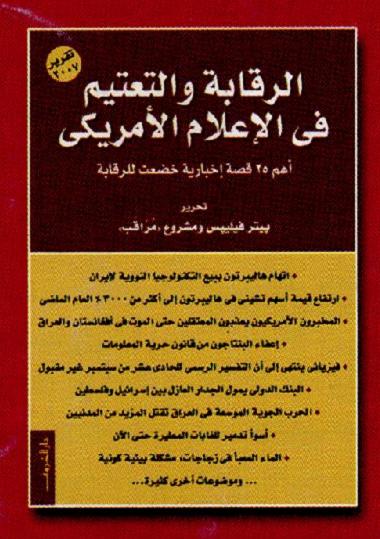









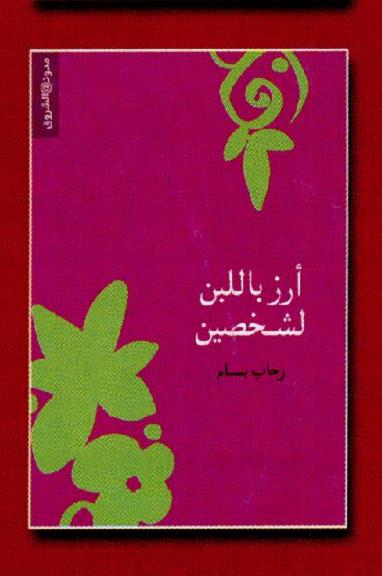



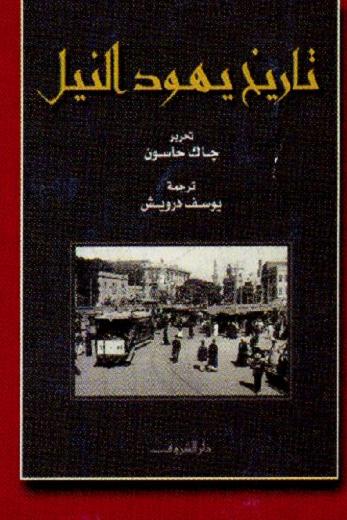







وسط البلد: ١ ميدان طلعت حرب ت: ٢٣٩٣٠٦٤٨٠ - ٢٣٩١٢٤٨٠ مصر الجديدة: ١٥ شارع بغداد - الكوربة ت: ٢٤١٧١٩٤٥ - ٢٤١٧١٩٤٤ الإسكندرية: سان ستيفانو مول ت: ٢٣٠٦٨٥ - ٢٢١٧١٨٥٠ . ١٠١٦٣٣٦٨٥

مدينة نصر، سيتي ستارزمول ت: ٢٤٨٠٢٥٤٤ - ١٦٥٥٤٨٧٩ - ١٦٥٥٤٨٧٩ الجيزة، فرست مول - ٣٥ شارع الجيزة ت: ٣٥٦٨٦١٨٧ - ٣٥٧٣٥٠٣٥ الإدارة، ٨ شارع سيبويه المصرى - مدينة نصر ت: ٢٤٠٢٣٩٩٩

www.shorouk.com email: dar@shorouk.com